# المحالي في المحالية ا

البخرء التاني النظر ولبحضارة

> تألیف دکتورمعیدعلافناح عایثور مدرس مارج العصور الوسطی کلیة الآداب - حامعة القاهرة

> > 1909

ملت زمّالطبع ولنشر مكت بته النخصض المصير "سرتة ٩ شارع عدلى بالأاحمرة



أَفِينَ الْمُعَوْدِ الْوَسْطِيرِي

أبخزوالثاني النظرو منحضارة

> تأليف دكتورسعيد على لفناح عايثور مدرس ، تاريخ العصور الوسطى كلية الآداب — جامعة القاعرة

> > 1909

ملت زر الطبع والنشر مكت بتر النصض<sup>ل ا</sup>لمصي<sup>ت</sup> رئية و شارع عدل بالفاهرة nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



مقدمة الكتاب وردت في صدر الجزء الأول



## الباب الأول النظم الدينية

#### البابوية ونظمها :

من الثابت أن الفوارق التي يعرفها العالم الحديث بين السلطة ين الزمنية والدينية لم يسكن لها وجود في أور با العصور الوسطى . فالناس في تلك العصور لم يعتبروا السكنيسة والدولة هيئتين متعارضتين ، لأنهم لم يعرفوا سوى مجتمع سياسي واحد ، هو المجتمع السيحي . حقيقة إن هناك قوتين أو سلطتين تتوليان حكم هذا المجتمع، ولسكنهما كانتا تحكمان مجوعة واحده من الناس يربطهم جميعا رباط المسيحية الغربية ().

وبحد خير مصداق لهذه الفكرة فيا كانت عليه البابو بة في العصور الوسطى الخيل أن الكنيسة النربية وجدت في جمع شملها وتركيز إدارتها تحت زعامة البابوية خير وسيلة لتحقيق رغبتها في السمو (٢) . وهكذا أصبح البابا رأس السكنيسة الكاتوليكية ، ومصدر ولايتها والحارس الأول على قوانينها ونظمها وعقائدها ، ومعلم أتباعها المعصوم من الحطأ . هذا فضلا عن كون البابا نائب المسيح ، لأنه يستمد سلطته من تعيين المسيح له مباشرة . فالبابا خليفة القديس بطرس في كرسيه الأسقني بروما ، وهذا الأخير زعيم الحواريين ومقدم الرسل الذي اتخذه المسيح أساسا بني غليه كنيسته (٢) . و بعبارة أخرى فإن البابوية وجدت سندا قويا في قول

<sup>(1)</sup> Eyro; European Civilisation; p, p. 201 - 202 .

<sup>(2)</sup> Powicke: The Legacy of the Middle Ages; p. 48.

<sup>(3)</sup> Howell-Smith : Thou Art Peter ; p. 581.

المسيح للقديس بطرس « وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس ، وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى ، وأبواب الجحيم لن تقوي عليها ، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات ، وكل السموات ، وكل ما تربطه على الأرض يكون مر بوطا فى السموات ، وكل ما تحله على الأرض يكون عمولاً فى السموات الله على الأرض يكون محلولاً فى السموات الله على الأرض يكون محلولاً فى السموات الله على الأرض يكون محلولاً فى السموات الله على الأرض يكون الله على الله على الأرض يكون على الله على الله على الله على الأرض يكون الله على الله عل

لذلك لا عجب أن أصبح البابا — وهو خليفة القديس بطرس — رأس الجهاز السياسي في أور با العصور الوسطى ، حتى اعتبره المعاصرون ملك الملوك وأمير الأمراء . ومن هنا أخذت البابوية تنظم سيادتها على أسس أقطاعية فعالة ، مما جعل التطابق محكما بين الكنيسة والجهاز السياسي في غرب أور با . وقد سبقأن أشرنا إلى نمو البابوية في أوائل العصور الوسطى (٢)، حتى جاء سقوط الإمبراطورية الغربية في القرن الخامس ليجعل منها القوة الوحيدة في غرب أور با التي تستطيع حملية التراث الروماني وسط الفوضي التي عمت أوربا حينئذ . ذلك أن البابا جر يجورى الأول أو العظيم (٥٩٠ - ٣٠٤) أخذ يعمل على تقوية نفوذ البابوية السياسي، و يجعل هذا النفوذ حقيقة ملموسة في مختلف بلاد الغرب بل الشرق المسيحي (٢٦). وقد تجمعت عدة عوامل لتساعد البابوية على الاستمرار في تنفيذ هذه السياسة ، أهمها الظروف التي سادت إيطاليا من جهة ، وانصراف الأمبراطور مة البيرنطية إلى مشاكلها الشرقية من جهة أخرى ، مما جعل عب حماية إيطاليا وحضارتها يقع على كاهل البابوية وحدها (٤٠) . ثم جاءالانشقاق المذهبي والسياسي بين الشرق والغرب، وهو الانشقاق الذي بدت مظاهره واضحة في الجدل حول مشبكلة اللالبقونية ، وفي التفاف الشعوب الغربية تهدر بحيا حول البابوية لتقف موقعًا سياسيا مضادا للإمبراطورية الشرقية ، ثم في إحياء الامبراطورية الغربية

(4) Eyre: op. cit., 202.

<sup>(</sup> ١ ) إنج لل متى بير الإسحاح السادس عشر ، ١٨ ب ١٩ .

<sup>(</sup>٧) أَنْفَارِ الْجَرْءُ الْأُولُ مَنْ هَذَا الْكَتَابِ مِنْ ١٤٦ - ٤٦ .

<sup>(3)</sup> Ullmann: The Growth of Papel Government: p. p. 36-40.

على عهد شارلان . وسرعان ما اتضح مرة أخرى في العصر المظلم الذي أعقب تقسيم امبراطورية شارلان أن بقاء الحضارة الغربية واستبرارها بات متوقفا على الإصلاح السكنسي ، وأن هذا الإصلاح يتوقف بدوره على قيام سلطة كنسية مركزية قوية تستطيع الصمود في وجه السلطة الزمنية ومناضلتها من أجل الاعتراف بسمو المسكنيسة وسيادتها (١٠ وهكذا بلغت السكنيسة مرحلة حاسمة في تاريخها في المنيسف الثاني من القرن الحادي عشر ، وهو العصر الذي يعرف بعصر البابا جريجوري السابع، أعظم بابوات العصور الوسطى (١٠٧٣ — ١٠٨٥) . ذلك أن جريجوري السابع وقف من الإمبراطورية موقفا عنيدا لاجبارها على الاعتراف بسمو البابوية و بأن هذه البابوية مصدر جميع السلطات السياسية والدينية (٢٠٨٠) .

وقد أدت هذه السياسة -- كا رأينا - إلى دخول البابوية في صراع طويل صد السلطة الزمنية (٢٦). وفي هذا الصراع استعمل جريحورى السايع سيلاحين لم يكونا روحيين على جانب كبير من الخطورة. حقيقة إن هذين السلاحين لم يكونا جديدين على الكنيسة ، ولكن جريجورى السابع استخدمهما في عنف وقوة و بطريقة فعالة. أما السلاح الأول فهو توقيع عقو بة الحرمان (القطع -- الشليج) بطريقة فردية شخصية ، أى ضدفردمعين مقصود بالذات (Excommunication)؛ وعندند يصبح هذا الشخص منبوذا مطرودا من المجتمع المسيحي ( christiana وعندند يصبح هذا الشخص منبوذا مطرودا من المجتمع المسيحي ( christiana ) ، فلا يسمح لأحد بالاقتراب منه أو التعامل معه سوى زوجته وأولاده (١٠٠٠ وأما السلاح الثاني فهو عقو بة الحرمان الإجتماعي ( Interdict ) التي وقع على مجتمع بأكله ، سواء كان هذا المجتمع مدينة أو إقليا أو مملكة بأسرها ؛ وفي هذه الحالة تعلق الكنائس أوابها في ذلك المجتمع و يضرب رجالها عن تأدية

<sup>(1)</sup> Idem; p. 202.

<sup>(2)</sup> Cam, Med. Hist ., vol. 6: p. p. 650-651. (٣) أَيْتِنْلِي الجَرِّءُ الأَوْلِو مِنْ هِيْلِا السَّكتاب ص ٣١٨ وما بعدها .

<sup>(4)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government: p. p. 299 - 800.

أعمالهم فلا يجد الناس أحدا يقضى مصالحم المرتبطة بالكنيسة كمراسيم التعميد. والزواج والشعائر الجنائزية ، فضلا عن انقطاع الروابط التي تربط ذلك المجتمع ببقية العالم المسيحي (١)

ولم يلبث نجاح هلدبراند في برنامجه الإصلاحي أن أدى إلى تحقيق أغراض البابوية في الهيمنة على الكنيسة الغربية (٢٦)، محيث أن المهمة الرئيسية للبابوية بعد. هذا النجاح انحصرتفى تنظيم شئون البابوية والكنيسة جميعا ؛ حتىوصف تاريخ البابوية فيا بين منتصف القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثالث عشر بأنه «عملية لتحقيق الارتباط والنظام والسيطرة المركزية داخل الكنيسة » . و بعبارة أخرى فإن . جهاد الكنيسة في سبيل تحقيق سموها جامصحو با بحركة أخرى داخلية ترمى إلى تدعيم مركز الباباو نفوذه داخل الكنيسة .وكان لهذا الاتجاه الأخير عدة مظاهر أساسية أولها اصرار البابوية علىمكانتها الخاصة داخلالجهاز الكنسى بوصفها المرجعالوحيد في شرح أصول العقيدة ، وثانيها عو التنظيم الكسي الإقليمي ليحد من سلطان الملكية والأمراء الاقطاعيين وتدخلهم في شنون الكنيسة (٢٠). والواقع أنه كان لابد من بمو هذا التنظيم بعد أن أقام شارلمان إمبراطوريته على أساس ثيوقراطي يصمن للذُولة السيطرة على الكنيسة ورجالها ، مما هدد نفوذ البابوية وحقها في الهيمنة على الكنيسة تهديداً خطيراً (١). وهنا نجد البــابوية تنجح تدريجيا في جعل الإقليم — لا المملكة — الوحــدة الأساسية في التنظيم الـكنسي ، كما نجحت أيضًا — بعد متاعب مضنية وجهود طويلة — في إخضاع رؤساء الأساقفة في الأقاليم لسلطان البابوية المطاق (٥). و بذلك تحققت سيادة البابوية على الكنيسة في غرب. أوربا عند نهاية القرن الثاني عشر في صورة لاتقبل شكا أو جدلا (٦٠).

<sup>(1)</sup> Howell-Smith: op. cit; p. 632.

<sup>(2)</sup> Ullmann; The Growth of Papal Government: ps., 202,296-297

<sup>(3)</sup> Cam Med. Hist., vol 6. p. p. 553-554.

<sup>(4)</sup> Ullmann: The Growthof Papal Government, p. p. 87-118;

<sup>(5)</sup> Cam, Med. Hist, p; 557.

<sup>. (6)</sup> Eyro: op. cit., p. 204.

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نؤكد أن ما وصلت إليه البابوية على عهد انوسنت الثالث (١٩٨٨-١٢١٦) من مركز سام ، وتنظمات خاصة بالبلاط البابوي ، وسياسة مرسومة ثابتة تجاه السلطة الزمنية ، وسيطرة نافذة على الهيئات الدينية ؟ كل ذلك جاء ثمرة حبرات وتجارب طويلة لايمكن إدراكها إلا بدراسة تاريخ البابوية ؛ و إن كانت هذه الدراسة تعني في الواقع دراسة تاريخ الكنيسة الغربية طوال العصور الوسطى(١) . والواقع أن المكانة الخاصة المتازة التي تمتعت بهاالبابوية داخل الكنيسة انعكست صورتها بوضوح فيما أصبح لها من نفوذ سْياسي ،لأن الـكنيسة الرومانية لم تـكن في العصور الوسطى هيئة دينية فحسب بل سياسية أيضا (٢٧). وحسب البابا أنه اعتبر نفسه نا ثب المسيح ( Vicar of Christ »؛ وعلى أساس هذه العقيدة أصبح هدفه الأعلى أن يجعل من العالم المسيحي مملكة يتولى هو حَكُمها وزعامتها . وإذا كان البابا قد أخذ يعامل ماؤك أوربا وأمراءها على أنهم أبناء الكنيسة وأنه هو أبوها(٢٦) ، فانه من الواضح أن معنى هذه الفكرة ادخال غرب أور با بأسره داخل نطاق الكنيسة بما اكسب الحكومة البابوية أهمية خاصة عند نهاية القرن الثاني عشر . فالبابا لم يحتف حيننذ باعتبار نفسه زعيا لهيئة مستقلة ممتازة من رجال الكهنوت، وإما اعتبر نفسه رأس العالمالسيحي بأجمعه ، فأخذ يمد أنفه إلى كل ركن من أركان البناء الاجتماعي والسياسي لغرب أوربا ، زيادة على الهيئات الدينية (٢٠) .

وكان البابا يعيش في بلاط أشبه شيء ببلاط الماوك والأباطرة ، ولسكنه كان رعيا دينيا ملكيا sacerdos regalis ، تحيط به جميع مظاهر العظمة والفخامةمن موظفين وأمناء وألقاب (٥٠) . ولم يلبث أن أصبح البلاط البابوي مركزا لجهاز ضخم

<sup>(1:</sup> Powicke; Tle Legacy, P. 5?.

<sup>(2)</sup> Howell-Smith: op. cit, p. 741.

<sup>(3)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, p. p- 426-434.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 6, p. p. 4-5,34.

<sup>(5)</sup> Ullmann; The Growth of Papal Government., p. 325.

مهمته تنفيذ أطاع البابوية وسياستها ، هذا إلى أن البابا عبر عن سيادته بالاكثار من إرسال بعثات من المندو بين البابويين ( Legati Missi ) إلى خلف أنحساء الغرب الأوربي (١). وكان هؤلاء المندو بون على جانب كبير من الأهمية فى المحصور الوسطى إذ يعقدون مجامع كنسية إقليمية فى الجهات التى يقصدونها (٢) ، ويفصلون فى القضايا الخطيرة التى تستأنف أمامهم بحيث لا يستطيع أحد — سوى البابا فسه أن ينقض قراراتهم (٢).

أما الحكمة البابوية فقد غدت على عهد البابا الوسفت الفائث بمثابة هيئة قضائية عليا تنظر في جميع القضايا المعروضة عليها من مختلف أنحاء الغرب الأور في المنطقة المام الحكمة البابوية في ازدياد ، حتى أصبح من الأمور العادية منذ بهاية القرن الثاني عشر أن تستأنف أحكام المحاكم الكنسية الإقليمية أمام المحكمة البابوية في القضية ، وإن كان في خالات خاصة يحول بعضى الكرادلة بينظر بتفسه في القضية ، وإن كان في خالات خاصة يحول القضايا إلى بعض كبار رجال الدين في البلد الذي أتت منه القضية . وصرعان ما أدى هذا النشاط القضائي إلى الساع أفق القانون الكنسي وظهور فئة من القانونيين في البلاط البابوي تيستشيرهم الهابا وينهي أحكامه على آرائهم (٢)

ولما كان تنفيذ سياسة البابوية الواسعة المدى يتطلب وجود جهاز إدارى. مركزى دقيق ، فإن الديوان البابوى سرعان ما أصبح أعظم جماز إدارى عرفته العضور الوسطى(٧) . ذلك أن الحسكوسة الهابوية أخذت تتطور تطوراً بطيئاً

<sup>(</sup>I) Idea: 3.49 . ...

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 6., p. 40.

<sup>(3</sup> Howell-Smith : op. cit. p 749

<sup>(4)</sup> Eyre : op. cit., p 205

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist., vol 6; p. 34

<sup>45.</sup> Ullmann : The Growth of Papel Government , p. 359-381

<sup>(7)</sup> Powicke : The Legacy of the Middle ages ; p. 54.

تدر يجيا، حتى ظهر توع من التخصص في البلاط البابوى ، بمنى قيام هيئات وجماعات من الموظفين اختص كل منهم بعمل إدارى معين (١).

وكانت الأواس والقرارات واللوائح البانوية تصدر عادة في صورة مراسم تكتب دأمًا باللاتينية ، وعلى رفائق كبيرة المساحة ، على أن يبدأ المرسوم البابرى بعبارة « الأسقف ( فلان ) خادم خدام الله . . . » (٢٦ . وقد انقسمت هــذه المراسيم على عهد البابا أنوسنت الثالث إلى قسمين : المراسم الكبرى Great Buls والمراسيج الصغرى Little Bulls . أما الأولى فكانت وثائق رسمية ذات طابع معين ثابت وغميزات خاصة لا تتغير، وتحوى توقيع البابا ورمزه أو شعاره ، زيادته على توقيعات عدد معين من الكرادلة . وتطلبت أهمية هــذه المراسيم أن يوكل يإعدادها إل مؤظفين مختصين في الديوان البابوي امتازوا بالمهارة والدقة والسَّكفاية (٢٠). ذلك أن صياغة المرسوم البابوى وإنشاءه كانت تتم وفق قواعد ذقيقة تحدد أساو به وألفاظه وخطه والعكيفية التي يختم بها(١) ؛ بحيث أضبح من السهل على كتبة الديوان البابوي أن يستكشفوا قروير أية وثيقة بابوية لا تتوافر فيهما القواعد السابقة . هذا فضلا عن أن الرسائل التي صدرت عن الديوان البابوي كانت تنسخ من صورتين لتحفظ إحداها في أرشيف السكنيسة الرومانية (٥) . وهمكذا يمكن بدراسة الوثائق والمراسيم البابوية التي ترجع إلى نهاية القرن الثانى عشر ألوقوف على خفيقة هامة ، هن أن البلاط البانوي تمنيك عنيلتذ بقواعسد الديبلوماسية والمظاهر القانونية ، وهو اتجاء لم يكن له مثيل في أى مكان آخر بأوزيا في دلك التمتر.

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist-; vol 6; p. 32.

<sup>(2)</sup> Howell-Smith; op. cit. 751.

<sup>(3)</sup> Ullinanu : op. olt , p p. 327-328

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 6, p. p. 32-3 1.

<sup>(5)</sup> Howell-Smith : op. cit., p. 758

وقد وحدت بالبلاط الباسى إدارة ماليه قائمة بذاتها للنظر فيشتون الإيرادات والمصروفات(1). أما عن الإيرادات فكانت هناك عدة موارد تغذى الإدارة الباوية بالأموال اللازمة ، أولاها المتلكات الواسعة في إيطاليا التي حرص حكام الفرنجة منذشارل مارتل حتى شارلمان على تثبيت حقوق البابوية فيهسا ومساعدتها في الدفاع عمها و مخاصة ضد اللمبارديين (٢٦) . ومن الواضح أن هده المتلكات هيأت للبابوية دخلا ثابتا حعلها من الناحية العملية في غني عن أي حاكم علماني . وفي نفس الوقت أحرزت البابوية حقوقا إقطاعية واسعة عادت عليها عند مهاية القرن الثاني عشر بدخل كبير منتظم . ذلك أنه وجد في ذلك العصر عدد كبير من الأفراد والهيئات التي دانت للبابوية بضرائب معينة (٢٠) ، مثل بعض المؤسسات الكنسية والدريه التي أحاطت مها ظروف صعبة جعلتها تدخل تحت حاية البابوية مباشرة مقابل دفع إتاوة منتظمة ، بالصبط كاكان الحال بشأن الضرائب الإقطاعية التيكان يدفعها الأقنان السيد الإقطاعي مقابل حايتهم والذود عبم (4) . على أن هذه التبعية الاقطاعية للبابوية لم تقتصر على المؤسسات والهيئات الدينية ، و إنما إمتدت في العصور الوسطى إلى بعض الحكام العلمانيين ، فظهر من الأمراء والملوك من أحس بصعفه وحاجته إلى حماية البابوية ، فسلم أراضيه وممتلكاته للبابوية على أن يعود فيتسلمها من الباباكإقطاع ، وفي هذه الحسالة يصبح الأمير فصلا اقطاعيا للبابا يتمتع بحايته مقابل بعض الالتزامات الإقطاعية التي يؤديها الفصل لسيده (٥٠). هذا عدا الضرائب التي كانت تجمعها البابوية من بعض الأديرة نظير تحريرها من ولاية الأسقفية التي يقع الدير ضمن دائرتها، أو تجمعها مِن بعض الأسقفيات مقابل تحريرها من ولاية رئيس الأساقفة الذي

<sup>(1)</sup> Eyre : op. cit., p. 205.

<sup>(2)</sup> Ulimann; The Growth of Papal Government. p 52-57.

<sup>(3)</sup> Cam. Med Hist, vol. 6, 554

<sup>(4)</sup> Painter: A Hist. of the Middle ages. p 298

<sup>(5)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government; p. p. 332-334

تقع الأسقفية داخل منطقة نفوذه. وهكذا صار للبابوية إيراد ضغم من هدده الموارد المختلفة ، الأمر الذي تطلب سنة ١١٩٢ تعيين مسحل خاص للخزانة البابوية ، لحصر مختلف الهيئات التي تداينها البابوية بضرائب منتظمة في كافة بلدان غرب أور با مثل أبوليا وصقلية والبرتغال و بولندا وانجلترا وغيرها ؛ وبيان المبلغ المستحق على كل منها(١).

وبالإضافة إلى هذه الضرائب التى يمكن إدخالها جيماً تحت اسم الدخل الخاص » ، كان للباوية مورد عام ضخم على عهد البابا اوسنت الثالث، هى الضرائب التى اشترك في دفعها العالم المسيحى الغربي بوجه عام (٢٠) . وكانت هذه الضرائب مرتبطة في تطورها بالحروب الصليبية بعد أن فرضها بعض الملوك مثل لويس السابع ملك فرنسا وريتشارد الأول ملك اعاترا على رعاياهم العلمانيين والسكنسيين من أجل الغرض الصليبي (٢٠) . وقد أدى تطور هذه الفكرة إلى خطوة جديدة عند ما أصدر البابا انوسنت الثالث أمراً سنة ١٩٩٩ إلى جميع الأساقفة بأن يرسلوا إلى البابوية نسبة معينة تبلغ جزءاً من أربعين (به و) من دخل الأسقفية المعنوى المتحصل من جميع ممتلكاتها و إقطاعاتها . هذا غير الفسرائب الأخرى التى أخذت البابوية في جمعها عن طريق مباشر عند تعيين المشاففة وغيرهم من كبار رجال الكنيسة في مناصبهم ، أو عن طريق غير مباشر مثل بيع صكوك الغفران (٤) . وهكذا أخذت تتكاثر الالترامات التى فرضتها البابوية على العالم المسيحى الغربي بوجه عام والهيئات الكنسية والدينية البابوية على العالم المسيحى الغربي بوجه عام والهيئات الكنسية والدينية بوجه خاص ، في الوقت الذي بلغ النصال أشده بين البابوية والسلطة الزمنية لتحرير بوجه خاص ، في الوقت الذي بلغ النصال أشده بين البابوية والسلطة الزمنية لتحرير بوجه خاص ، في الوقت الذي بلغ النصال أشده بين البابوية والسلطة الزمنية لتحرير الميئات من التراماتها المالية — عاد الحكام العلمانيين .

<sup>(1)</sup> Idom., p. 330

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 6, p. p. 554-555.

<sup>(3)</sup> Painter; A Hist. of the Middle Ages. p. 298.

<sup>(4)</sup> Howell-Smith; op, cit., p. 745.

ور بما كان السبب فى ذلك أن ماوك أوربا كانوا فى حاجة إلى المال لتدعيم ملكياتهم الناشئة ، فى الوقت الذى كانت بابوية القرن الثالث عشر تمثلث من المؤارد ما يعادل دخل كل هؤلاء المؤلث مجتمعين (١).

#### الجامع الكنسية :

تمثل المجامع الكنسية ركناً هاماً من أركان التنظيم الكنسى في العصور الوسطى . والواقع أن انتشار المسيحية ، وما صبه من اتساع نفوذ الكنيسة استازم عقد كثير من المجامع الدينية منذ القرن الرابع خل المسائل المفقدة التي صبت انتشار المسيحية من جهة ولتنظيم شئون الكنيسة وتدعيم سلطانها من جهة أخرى (٢٠) وهنا نشير إلى أن الكنيسة لم تكن أول من ابتكر فكرة عقد المجامع أو صاحبة الفضي في ظهورها ، لأنها استمدت هذه الفكرة من سوابق يهودية ووثنية معروفة (٢٠).

وإذا كانت معظم المراجع التاريخية قد ركزت اهتمامها في المجامع المسكونية الأربعة الأولى ، وهي مجمع نيقية ستة ٢٥٥ وتجمع القسطنطينية سنة ٣٨١ ومجمع الأربعة الأولى ، وهي مجمع نيقية ستة ٢٥٤ ومجمع القسطنطينية سنة ٢٥١ ومجمع خلقدونيا سنة ٢٥١ ؛ هذا زيادة على مجمع كونستانس ( ١٤١٤ – ١٤١٨ ) ومجمع بازل سنة ٢٤٣١ ؛ فإنه من الثابت أن أوربا العصور الوسطى شهدت – عدا المجامع السابقة – عدداً كبيراً من المجامع الدينية ذات الأثر العظيم في التاريخ الأوربي بوجه عام والتاريخ الكنسي بوجه خاص (١٤٠٠ . الأثر العظيم في التاريخ المأم عاماً عاماً عالمياً فحضرها الأساقفة من جميع أنحاء العالم المستيحي ليتدارسوا سوياً المشاكل التي واجهتهم في مناطق نفوذهم ، أو ليبحثوا أوجه الخلاف فيما يينهم و يزياوا ماقد يكون هناك من سوء تفاهم عن طريق الحدة أوجه المحدة المحددة المح

<sup>(1)</sup> Thompson : op. cit; vol. 2; p. 648.

<sup>(2)</sup> Painter : A Hist. of the Middle Ages; p. p. 16-17.

<sup>(3)</sup> Howell-Smith : op. 6it.; p. 552.

<sup>(4)</sup> Eyre : op. cit; p. 208-

والإقناع (1) . وحير مثل لهذا النوع من المجامع مجم القسطنطينية الثانى سنة ٢٥٥ الذى اجتمع بسبب الحلاف حول تفسير بعض المسائل اللاهوتية ، ومجم القسطنطينية الثالث سنة ٢٨٠ الذى أدان مذهب الطبيغة الواحدة ، ومجمع نيقية المانى سنة ٢٨٠ الذى قرر إدانة الذى أدان اللا إيقونية ثم مجمع القسطنطينية الرابع سنة ١٩٦٩ الذى قرر إدانة البطريرة فوتيوس وعزله (٢) . والملاحظ في هذه المجامع السابقة أنها كانت تجمع بين أعضاء السكنيسة في الشرق والغرب ، حتى كان الانشقاق بين السكنيستين الشرقيه والغربية ، وهو الانشقاق الذى بدأت حوادثه في القرن التاسع على عبد البطريرة فوتيوس ، والذى اتنهت ذيوله في القرن الحادى عشر (سنة ١٠٥٤) المبطريرة فوتيوس ، والذى اتنهت ذيوله في القرن الحادى عشر (سنة ١٠٥٤) التي تعقد في الغرب لا تختص إلا بشئون السكنيسة الغربية ، وإن كان لقب مسكوني أو علمي قد أطلق أيضاً على مجامع اللاتران البابوية ، وإن كان لقب مسكوني أو علمي قد أطلق أيضاً على مجامع اللاتران البابوية في دوما سنوات ١١٢٣ ، ١١٢٨ ، مسكوني أو عالمي قد أطلق أيضاً على مجامع المنامع المسكونية في تاريخ المسيحية وهي التي عقدت بالسكنونية المعامية المعامية المسكونية في تاريخ المسيحية بعشرين مجماً هي (١١٢٥ ، ١١٠٥ ، وهكذا أحصيت المعام المسكونية في تاريخ المسيحية بعشرين مجماً هي (١٤٠٠ )

٣٦٧ مجمع نيقية الأول ٣٥٠ مجمع القسطنطينية الثانى ٣٨١ مجمع القسطنطينية الثالث ٣٨١ مجمع القسطنطينية الثالث ٤٣١ مجمع فيقية الثانى ٤٣١ مجمع فيقية الثانى ٤٥١ مجمع فيقية الثانى ٤٥١ مجمع فيقية الرابع

<sup>(1)</sup> Caib. Med. Hist vol., 1; p. 165.

<sup>(2)</sup> Howell-Smith: op. cit. 553.

 <sup>(</sup>٣) يطلق على هذا الانتقاق الديني عادة اسم الانتقاق الشرق أو اليونان ، تمييراً له عن الانتقاق الغربي الذي تجم عن قيام أكثر من باباً في العرف ( أنظر الجزء الأول من خدا التكتاب س ٤٧٦).

<sup>(4)</sup> Howell-Smith : op ; cit. p. p. 581-583

. مَا تُعْرِفُ السَّمِعُ الصَّرِفِيَةِ سُوى بِالْجَامِ السِبِعَةِ الأُولَى فقط على أنها مسكونية

۱۱۳۹ مجم اللاتران الأول (۱۶۱۱ مجمع اللاتران الثانى (۱۶۱۱ مجمع بازل (متمم لسابقه) (۱۲۹ مجمع بازل (متمم لسابقه) (۱۲۹ مجمع اللاتران الثالث ۱۲۹۵ مجمع فرارا - فلورنسا ۱۲۹۰ مجمع اللاتران الرابع ۱۵۱۷ مجمع اللاتران الحامس ۱۲۹۰ مجمع ليون الأول ۱۵۵۰ - ۱۵۲۳ مجمع ليون الثانى ۱۸۷۰ مجمع الفاتيكان ۱۳۷۰ مجمع الفاتيكان

و بالإضافة إلى هذه المجامع العالمية أو المسكونية ، وجد نوع آخر من المجامع الدينية المحلية ذات الأثر المحدود . ذلك أن الأساقفة في بلد من بلدان غرب أور با اعتادوا أحيانا أن ينظموا احتماعا دينيا يجمع شملهم للنظر فيما يعنيهم من مسائل أو يعترضهم من مشاكل ، مثلما حدث سنة ٩٥٥ من اجتماع اثنين وستين أسقفا وحسة من رؤساء الأساقفة من أسبانيا وجنوب فرنسا في طليطلة (١) . و بتقدم التنظيم الكنسي تطور هذا النوع من المجامع إلى ما يعرف باسم المجامع الإقليمية المنتظمة ، فيقوم رئيس الأساقفة في كل إقليم بدعوة الأساقفة التابعين له وغيرهم من كبار رجال الدين المشاركة في اجتماع ديني خاص إقليمي الطابع (٢) . ومن الواضح أن هذا النوع من المجامع الإقليمية كان له أثره في تركيز السلطة الكنسية وتوحيد عن المجامع الإقليمية كان له أثره في تركيز السلطة الكنسية وتوحيد عن المجامع الإقليمية كان له أثره في تركيز السلطة الكنسية وتوحيد عن المجامع الإقليمية كان له أثره في تركيز السلطة الكنسية وتوحيد عن المجامع الإقليمية كان له أثره في تركيز السلطة الكنسية ومقاومة النزعة الانفصالية في بعض البلدان الأور بية (٢) .

وأخيراً يأتى نوع أصغر من المجامع الدينية ، هى المجامع الأسقفية التى تتمثل فى دعوة الأسقف الواحد لقساوسة الكنائس التابعين له في أسقفيته لبحث مايهمهم من مسائل . وهكذا بلغت المجامع الدينية درجة من الكثرة والتنوع في أور با المصور الوسطى ، حملت لها أثراً خطيراً في الحياة الدينية . وهنا ينبغي أن نستبعد

<sup>(1)</sup> Cam Med Hist.; vol. 1; p 164.

<sup>(2)</sup> Thompson : vol 2; p. 655.

<sup>(3)</sup> Cam Med. Hist. vol. 6; p. 545.

من تفكيرنا الأراء الدستورية الحديثة الخاصة بالغرض من عقد المجامع والمجالس ؟ فلا يمتد بنا التفكير إلى أن الجامع الدينية التي عرفتها أور با العصور الوسطى كانت تستهدف بأى حال تحديد سلطان البابوية أو تقييد نفوذ كبار رجال الكنيسة (١). فالحكومة الكنسية في غرب أور با أصبحت عند بهاية القرن الثابي عشر أشبه شيءُ بالملكية المطلقة ، ومن ثم لم يسكن هناك أي مطمع للمجامع السكنسية — سؤاء كانت مسكونية أو إقليمية أو أسقفية - في تحديد سلطات البابا أوغيره من كبار رجال الدين : أما الأهداف الأساسية للمجامع المسكونية فكانت مقاومة ضرب من ضروب الهرطقة التي أخذت مهدد الكنيسة بين حين وآخر ، أوالرغبة في التميام بحركة شاملة لنصرة المسيحية مثل الحروب الصليبية ، أو الشعور بضرورة. القيام بحركة جامعة لإصلاح الكنيسة وتدعيمها . ومن الواضح أن هذه الأهداف. كانت تنتهى - بطريق مباشر أو غير مباشر - إلى تقوية نفوذ البابوية وتدعيم سلطانها (٢). وهكذا غدت البابوية على عهد أنوسنت الثالث تسيطر على المكنيسة سيطرة تامة فضلا عن تحكمها في المجامع الدينية السكبرى تحسكما بعيد الأثر . حقيقة إنه ظهرت فيما بعد محاولة لجعل المجامع الدينية تسمو في إرادتها ونفوذها على البابوية ، ولسكن هذه الحاولة لم تظهر إلا في القرن الخامس عشر ، أي قرب ختام العصور الوسطى (٢).

ومن الطبيعى أن هذه الأحكام التى أصدرناها على المجامع العامة السكبرى يمكن تطبيقها بهذه الروح ذاتهاعلى المجامع الإقليمية والأسقفية . فالمجمع الإقليمي الذي يجمع بين أساقفة الإقليم الواحد ، والمجمع الأسقفي الذي يجمع بين قساوسة الأسقفية الواحدة لم يستهدفا مطلقاً الحد من نفوذ رئيس الأساقفة في إقليمه أونفوذ الأسقف في أسقفيته . ولسكن إذا كان الغرض الأساسي من هذه المجامع

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit. p. p. 209-210.

<sup>12</sup> Stephenson : Med, Hist.; p. 434.

<sup>(3)</sup> Eyre : op, cit., p. 210

هو التعلون و بحث المسائل التي تهم رجال الدين في الإقليم أو الأسقفية ، فإنه توجد بعض حالات فردية قام فيها رجال الدين المجتمعون في بعض هذه المجامع باستشكار سلوك أبيقف أو رئيس أساقفة ، وطالبوا بعزله على أساس تصرفاته غير المقبولة .

أما عِن القِواعد المتبعة في دعوة هذه المجامع للانعقاد ثم في كيفية تنظيمها ورآستها، فتتفق كلها معمبادي تركير السلطة في السكنيسة . وقد ظل المبكما بوليك أمداً طويلا يعتقدون في أن البابوية هي التي دعت جميع المجامع المسكونية ، أوجلي الأقل لم تبعقد هذه الحجامع إلا بموافقة البابا وتأييــــده . ولــــكنهم عادوا فاعترفوا في القرن الماضي فقط بأن الإمبراطور هو الذي دعا الجامع المسكونية الثمانية الأولى وأن موافقة البابا سلفًا لم تشترط في عقد هذه المجامع، و إن كانت موافقته على قرارات كل مجم شرطاً ضرورياً لالزام الكنيسة الغربية باتباعها(١) ولم يلبث القابون البكنسي الذي تم نضجه وجمعه في أواخر القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر ، أن نص على أنه ليس لأحــد حق دعوة المجمع الديني إلا الرئيس الديني الأعلى المنطقة التي يمثلها الجمع، فإذا كان المجيع عاما فالبابا وحده هو الذي يمتلك حق دعوته ورآسيته (٢) ، إما شخصيا و إما عن طريقة إنابة من يمثله في الرآسة (٢). أما إذا كان المجمع إقليميا فإن الاسقف هو الذي يدعو إليه و يقوم برآسته (١). على أنه يلاحظ دائما أن هذه النظم لم تصل إلى درجة من التحديد والتبلور إلاعند نهاية القرن الثاني عشر، في حين كانت الأوضاع الخاصة بدعوة المجلم الدينية ف الشطر الأول من العصور الوسطى أكثر بساطة وأقل تعقيداً ؛ حتى قام الأباطرة بدعوة المجاميع الدينية في كثير من الأجيان وا كتفت البابع يقبارسال مندويين عنها في هذه الجامع عما أثار في بعض الأحيان خلافايين الأباطرة ومندو بي البابوية حول الرآسة .

<sup>11</sup> Howell-Smith : op. cit., p. p. 551-552.

<sup>(?)</sup> Thompson : op. cit., vol. 2, p. 645.

<sup>(3)</sup> Howell-Smith: op. cit., p. 554.

<sup>(4)</sup> Cam. Med Hist, vol. 1, p. 164.

### التنظيم السكنسي :

استطاعت السكنيسة أن تنشر نفوذها وتقوم برسالتها كاملة عن طريق جهاز عجم البغاز المتدت أطرافه إلى جميع أنحاء العالم المسيحي ، جنبا إلى جنيب مع الجهاز الإدارى العلماني . وقد انقسم رجال الدين إلى قسمين رئيسيين : رجال السكنيسة من القساوسة والأساقفة الذين تزوجوا واختاروا حياة أقرب إلى حياة العلمانيين وهؤلاء أطلق عليهم « رجال السكهنوت العلمانيون secular clergy » ؛ ورجال الحيثات والمنظات الديرية المختلفة ، وهم الذين عاشوا عيشة دينية منتظمة أساسها المعزوبة ومن ثم أطلق عليهم «رجال السكهنوت النظاميون regular clergy» (١). المعزوبة ومن ثم أطلق عليهم «رجال السكهنوت النظاميون عذين الفريقين ، فاشترط ومنذ بداية القرن الثالث عشر أخذ التقارب يزداد بين هذين الفريقين ، فاشترط على القسيس والأسقف — مثلهما مثل الراهب—أن يحيوا حياة العزو بة الدائمة .

والواقع إن الآراء تباينت حول جدوى تطبيق مبدأ العزو بة على رجال الدين ومدى إمكان هذا التطبيق في صورة عملية . وقد يبدو هذا الموضوع قليل الأهمية بالنسبة لدراستنا ، ولكن يجب أن نذكر دائما أن أثر السكنيسة في البناء الاجتماعي لأور با العصور الوسطى كان يتوقف إلى حد كبير علىمدى النجاح في تطبيق هذا المبدأ . وهنا نجد أن رجال الدكنيسة في عصرها الأول كانوا متزوجين لعدم وجود فروق واضحة في ذلك الوقت المبكر بينهم و بين بقية الأفراد العلمانيين . وقد جاء على لمسان القديس بولس نفسه نصيستفاد منه إباحة الزواج رجال الدين ، إذ يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس « ألعلنا ليس لنا سلطان أن نحول بأخت في رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس « ألعلنا ليس لنا سلطان أن نحول بأخت في رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس « ألعلنا ليس لنا سلطان أن نحول بأخت في رسالته الأولى إلى أهل كورنتوس « ألعلنا وليس لنا سلطان أن نحول بأخت أن يفسر هذا على أساس إباحه الزواج ، فإنه ورد في هذه الرساله نفسها للقديس أن يفسر هذا على أساس إباحه الزواج ، فإنه ورد في هذه الرساله نفسها للقديس

<sup>(1)</sup>Thompson: vol. 2, p. 649.

و ٣) المهد الجديد، سفر رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس،الإصحاح التاسم(٥).

بولس مانصه «وأما من جهة الأمور التي كتبتر لي عنها فحسن للرجل أن لا يمس. امرأة . ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجِلها . . . ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر ، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا ... ولـكن أقول لغير المتزوجين والأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا كا أنا ... » (١) . ومن هذا يفهم أن بولس حبّـذ أن يظل الجيع. - مثله - عزابا ، لأن الزواج ومعاشرة المرأة يرتبطان بالخطيئة الأولى أو الكبرى التي هوت بآدم من الجنة . فإذا كان الأمر كذلك ، فما المقصود بقوله «أن نحول بأخت زوجه » ؟ هنا حاول بعض الباحثين تفسير هذا المعنى في ضوء العادة التي انتشرت بعد ذلك على نطاق أوسم ، وهي أن يعيش الفرد عزبا في صحبة عذراء يعاشرها كأخت وتصاحبه كأخ لتعنى بشئونه وترفع عنه متاعب الوحده . ولــكن هل كان من الممكن أن يقنع جميع الناس - بما فيهم بطرس نفسه ( صَفَا ) الذي كان متزوجا في حياته الأولى - بهذا النوع من الحياة البريثة والحب العزري والساوك الأفلاطوني (٢) ؟ يبدو أن بولس أدرك استحالة هدما لحياة البريئة بين رجل وعذراء يعيشان تحت سقف واحد ، بدليل أنه عاد فقال في نفس الرسالة السابقة « ولكن إذا كان أحد يظن أنه يعمل بدون لياقة نحو عذرائه إذا تجاورت الوقت -- وهكذا لزم أن يصير - فليفعل ما يريد . إنه لا يخطىء . فليتزوجا . . وأما من أقام راسخا في قلبه وليس له إضطرار ، بل له سلطان على إرادته ، وقد عزم على هذا في قلبهأن يحفظ عذراءه فحسنا يفعل. إذا من زَوَّج فحسنا يفعل ومن لا مُزوِّج يفعل أحسن » (٣).

<sup>(</sup>١) نفس الرسالة السابقة ، الإصحاح السابع (١) (١) نفس الرسالة السابقة ، الإصحاح السابع (2) Howell-Smith : op. olt., 364.

<sup>(</sup>٣) المهد الجديد ، سفر رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس ، الإصحاح السابم 

ويبدو لنا مما سبق أن المسيحية لم تحرم الزواج على رجال الدين ، ولكنها فضلت لهم حياة العزو بة ، الأمر الذي لم يأخذ به كثير من رجال الكنيسة فصاروا يتزوجون و يكونون عائلات وروابط أسرية مثل العلمانيين (١) . وقد أدركث الكنيسة منذ وقت مبكر ما ترتب على زواج رجال الدين من خطر لأنه يدفعهم إلى الانصراف نحو مباهج الحياة ومشاغل الأسرة ، ولذلك حرصت على أن تنص على مبدأ عزو بة رجال الدين في تشريعاتها وطلبت من جميع القساوسة أن يطردوا من منازلهم من يحللن لهم من النساء ، مع السماح لأولئك الذين كانوا قد تزوجوا قبل ترسيمهم قساوسة بالاحتفاظ بزوجاتهم ، بشرط أن يعاملوهن في هذه الحالة كَأَخُواتُ وَلا يَعَاشَرُ وَنَهُنَ كَرُوجَاتَ!! ثَمَ كَانَ أَن حَاوِلُ مجمّع الفيرا Elvira الديني. الذى عقد فى أسبانيا سنة ٣٠٦ طرد جميع القساوسة المتزوجين من الكنيسة ، والقضاء على عادة الاحتفاظ « بأخت زوجة » بعد أن أصبح من الأمور الشائعة أن ينجب القساوسة أولاداً من هؤلاء الأخوات الزوجات !. ولكن من الواضح أنه كان من الصعب أو المستحيل تنفيذ هذه الرغبات تنفيذاً عملياً ، حتى بعد أن. أقرها مجمع نيقية سنة ٣٢٥ — وهو أول المجامع المسكونية في تاريخ المكنيسة (٢٠) ـ وهكذا سارت الأمور حتى اشتدت الرغبة في إصلاح الكنيسة على عصر هلد براند. (جر يجورى السابع) ، وعندئذ وضع المصلحون مسألة عزو بة رجال الكنيسة عَلَى رأس قائمةالإِصلاح . والواقع أن البابوية لقيت فيذلك العصر معارضة شديدة عند تطبيقها هذا المبدأ ، ليس فقط من رجال الدين الذين اعتادوا النظم القديمة وألفوا حياة الزوجية ، بل أيضاً من بعض بعيدى النظر الذين خشوا عاقبة انتشار الزنا والزواج العرفى بين رجال الدين . على أن البابو بة لم تأنه لهذه المعارضة ومضت في طريقها جادة ، فعقدت مجامع في روما سنة ١٠٥٠ ، وسنة ١٠٥٩ ،

<sup>(1)</sup> Taylor: The Med. Mind, vol 1, p. 354.

<sup>(2)</sup> Howell-Smith : op. cit, p. 367.

<sup>(</sup> م٢ - أوريا العصور الوسطى ج٢ )

وسنة ١٠٦٣ طلبت جميعها من العلمانيين قطع صلتهم بالقساوسة الذين يحتفظون يزوجات أو محظيات . وأخيرا عقد البابا جريجورى السابع مجمعا في روما سنة ١٠٧٤ ، أي بعد اعتلائه كرسي البابويه بعام واحد ، أصدر مرسوما بتحريم زواج رجال الدين تحريما تاما . وفي هذه المرة عرم جر يجورى السابع على تنفيذ هذا القرار بكل ما أوتيه من عزم واصرار وعناد ، حتى أنه أمر المتزوجين من رجال الدين بطرد زوجاتهم فوراً (١) . وقد قو بلت هذه القرارات بالمعارضة وعدم الرضا في مختلف البلاد الأوربية ، حتى أنه عقد مجمع في ونشستر بانجلترا سنة ١٠٧٦ قرر الموافقة على مبدأ منع رجال الدين من الزواج بشرط عدم إجبار المتزوجين منهم فعلا على هجر زوجاتهم . ومع ذلك فإن ألبابوية لم تهتم بهذه المعارضة ، ومضت في طريقها حتى اتخذت خطوة أخيرة في مجمع روما سنة ١١٣٩ الذي قرر أنه لا يجوز لأحد من رجال الكنيسة أن يعاشر امرأة ،وأن زواج أي واحد منهم يعتبر غير شرعى ، و بناء على ذلك تصبح ذرية رجال الكنيسة أبناء سفاح (٢) . ولمساكان مشروع إصلاح السكنيسة يمثل وحدة مترابطة الأجزاء ، فإن تجاح البابوية في تحقيق مبدأ عزو بة رجال الدين كان مرتبطا إلى حد كبير بركن آخر من أركان هذه الحركة الإصلاحية وهوتحقيق سمو البابوية وسيادتها وسيطرتها على العالم المسيحي الغربي . وهكذا استطاعت البابوية بفضل نجاحها في تحقيق سيادتها أن تنفذ مبدأ عزو بة رجال الكنيسة تنفيذا دقيقا شاملا حتى غدت أية مخالفة لهذا المبدأ تعتبر منذ منتصف القرن الثانى عشر خرقا لأحد مبادىء القانون الكنسي الأساسية (٢).

ولسنا فى حاجة إلى المبالغة فى أهمية هذا المبدأ وأثره فى الحياتين الدينية والاجتماعية . ذلك أنه كيف الوضع الاجتماعي لرجال الدين في أوربا منذ القرن

<sup>(1)</sup> Idem, p. 368

<sup>(2:</sup> Eyre : op. cit., p. p. 216-217

<sup>(3)</sup> ldem, p. 2 7.

الثانى عشر ، وزاد من قوة الرابطة بين رجال الدين بعد أن أوشكت حياة الأسرة والروابط العائلية أن تقضى على الرابطة الأساسية التى تربط رجال الدين بعضهم يبعض . هذا بالإصافة إلى أن بقاء رجال الكنيسة عزابا جعل لهم مكانة خاصة سامية فى نفوس الأهالى وغير من نظرة الناس إليهم (١) .

أما عن بناء الكنيسة العام فقد رأينا كيف كانت البابوية على رأس السيطرة التامة على جميع رجال المكنيسة الغربية تحتل المكانة الأولى وتتمتع بالسيطرة التامة على جميع رجال الكنيسة . و يأتى بعد البابا في الدرجة مجموعة الكرادلة ، الذين حدد « الدستور الروماني Roman Gonstitution » الصادر سنة ١٠٥٩ على عهدالبابا نيقولا الثاني مهامهم الأساسية (عيدو أن هؤلاء الكرادلة كانوا مجموعة مختارة من كبار الأساقفة ( episcopi cardinales ) بدأت مهمتهم الأولى كمستشارين البابوية ، ولكن نفوذهم أخذ يزداد تدريجيا نتيجة لكثرة اختصاصاتهم ومهامهم (٢٠) . وهكذا إذا كان البابا قد أصبح ملكا في بلاطه بروما فإن الكرادلة كانوا بمثابة والذين أحاطوا بزعيمهم وجاءوا بعده مباشرة في الدرجة من حيث المكانة والنفوذ (١٤) .

وقد انقسم العالم المسيحى الغربي إلى اسقفيات واسعة ، يرأس كل منها اسقف يشرف على شئون السكنيسة ورجال الدين في اسقفيته . ثم انقسمت كل أسقفية من هذه الأسقفيات إلى الرشيات صغيرة بكل منها كنيسة يشرف عليها قس (٥) على أنه من الملاحظأن مركز الأساقفة والقساوسة تطور في العصور الوسطى وفقا لعوامل متعددة ، كايتضح ذلك بالكلام عن كل فريق على حدة .

<sup>(1) 1</sup>bid,

<sup>(2)</sup> Howell-Smith : op. cit. 746.

<sup>(3)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government, p. 320

<sup>(4&#</sup>x27; Cam, Med. Hist, vol. 6; p. p. 4-5, p. 43,

<sup>.5)</sup> Thompson : op. cit, vol. 2, p P. 652-65 }

أما عن الأبرشيات فقد اختارت الأساطير أن تربط نشأة كل منها باسم رجل. من رجال الدين — أو غير رجال الدين — ؛ و إن كان الواقع هو أن الأبرشيات أخذت تظهر وتنتشر تدريجيا في غرب أوربا وفقا لحاجيات الأهالي وانتشار المسيحية . وكان تأسيس الـكنائس المحلية يتم إما بواسطة الأساقفة أو بواسطة الحكام العلمانيين الذين يهبونها للكنيسة . ولكن المهم هنا هوأن مؤسسى هذه الكنائس الجديدة —سواء كانوا من رجال الدين أو العلمانيين — اعتادوا أن ينظروا إلى مؤسساتهم على أنها ملك خاص بهم وبالتالى أصروا على الإشراف عليها (١) . وهكذا كان مركز قسيس الأبرشية قلقا في أول الأمر ، إذ توقفت حالته الاجتماعية على شخصيته من جهة وعلى نصيبه الثابت من غلة الحقول التي تتبع ابرشيته من جهة أخرى (٢٦) . أما دخل اللنيسة نفسها فكان يستأثر به مالك الأبرشية أي مؤسسها ؟ ولم يكن ذلك إلا تدريجيا عندما سمح لقسيس الأبرشية بجزء من هذا الدخل. واستمر الوضع على ذلك حتى تقدمت النظم الإقطاعية ، فأصبح الكنيسة أملاكها الخاصة بها في كل أبرشيه ، والتي آلت إليها عن طريق. الهبة من السيد الإقطاعي صاحب الأرض . على أنه كان للمكنيسة مورد هامآخر أُخِذ يزداد منذ القرن الثامن ، ونعني به ضريبة العشور التي تلزم جميع الأراضي. بدفع عشر انتاجها لحفظ السكنيسة وصيانتها .وامتازت هذهالضريبة بأنها كنسية بحته ، ينتفع بها القساوسة ورجال الأكليروس و-دهم .

ومن هذا يبدو أن قسيس الابرشية ظل يحياً مثل الفلاحين الحميطين به ، على نصيبه من غلة أراضى القرية . وليس هناك ما يدل على أنه امتاز عن هؤلاء الفلاحين في مستواه الإقتصادى ، إذ كان من الناحيسة العلمانية يخضع للأمير الإقطاعى الذى تقع الأبرشية فيأراضيه، في حين خضع في الجانب الديني للأسقف

<sup>(1)</sup> Eyre : op. cit. p 218

<sup>(2:</sup> Cam. Med Hist., vol. 6. 531.

الذي يتبعه (١). ومع ذلك فإن قسيس الأبرشية احتل مكانة على جانب كبير من الأهمية في النظام الكنسى في العصور الوسطى . ذلك أن مهمة الربط بين الكنيسة من جهة والفلاحين وعامة الناس من جهة أخرى ، ألتيت على عاتقه بوصفه عضوا عاملا في مجتمع القرية فضلا عن كونه ممثل الكنيسة . هذا إلى أن تطبيق مبدأ عزو بة رجال الدين ، جعل لقسيس الأبرشية مكانة خاصة قائمة بذاتها في القرية . لذلك لا نمجب إذا أدركت التشريعات الكنسية أهمية هذا الأبرشية والتأكد من سلامة أخلاقه ، فلا يجوز لأسقف أن يرسم قسا غير متمل ، وأن يتأكد من استقامته وألا يقل عره عن خمس وعشرين سنة (٢) . ومع ذلك غير قميل قسب اوسة الأبرشيات في انحاء كثيرة من أوربا العصور الوسطى خقد ظل قسب اوسة الأبرشيات في انحاء كثيرة من أوربا العصور الوسطى لا يرتفعون كثيراً في مستواهم الفكرى عن عامة أهالي الأبرشية . فعظمهم لم يكن على قسط كاف من التعليم ، مما أوقعهم في أخطاء كثيرة أثناء الصلاة والوعظ ، دون أن يتنبه مستمعوهم لهذه الأخطاء بسبب جهل الناس باللاتينية . كذلك وجد من هؤلاء القساوسة من عرف بسوء السبرة والادمان على شرب الخر ، وإن اشتهرت من هؤلاء القساوسة من عرف بسوء السبرة والادمان على شرب الخر ، وإن اشتهرت قلة هنهم بالصلاح والجد (٢).

أما الأسقف فكان الرئيس المباشر للقسيس في الهيئة الكنسية . وكان اللائسقف عادة كتدرائية في المركز الرئيسي لا سقفيته يتخذها حاضرة له وقاعدة لنفوذه ، وسميت بهذا الاسم لأن بهاكرسي ( cathedra ) الأسقف () ويثبت الواقع أن الأساقفة تمتعوا بسلطان واسع في الاشراف على شئون اسقفياتهم وإدارتها وتوجيه القساوسة التابعين لهم ، مستلهمين واجباتهم من قول بولس

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit; vol. 2, p. 554.

<sup>(2)</sup> Eyre: op -it; p 219.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit vol. 2; p. 054.

<sup>(4)</sup> Howell-Smith: op. cit.; p 746.

« احترزوا إذا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعواً
 كنيسة الله التي اقتناها بدمه » (١).

ويبدو من آراء كتاب المسيحية الأوائل - مشل القديس ارناوس. St. Irenaus والقديس سيبريان St. Cyprian - أن المفروض في جميع الأساقفة أن يكونوا متساويين تماماً ، لأن الغرض من وجودهم واحد ، ونوع السلطة المزودين بها واحدة ، مهما اختلفت مساحات اسقفياتهم . ولكن الواقع العملي. أثبت غير ذلك ، إذ تفاوت شأن الأساقفة و نفوذهم تبعاً لتباين أهمية مراكزهم الأسقفية (٢). وكان ذلك في القرن السابع عندما اتضحضرورة إيجاد حلقة في التنظم المستفية كبرى في كل اقليم واسع يرأمها رئيس اساقفه أخرى ، مما أدى حق الزعامة على أسقفيات ذلك الإقليم . فإذا تعدد رؤساء الأساقفة في الدولة الواحدة ، فإن العرف جرى على أن تسكون الزعامة لأقدمهم . وهكذا وجد في انجاترا العصور الوسطى رئيس أساقفه في كل من يورك وكانتر بورى ، يشرف في انجاترا العصور الوسطى رئيس أساقفه في كل من يورك وكانتر بورى ، يشرف كل منهما على عدد كبير من الاسقفيات التابعة له ، ولكن الزعامة الدينية في انجلترا كلها كانت للأخير . ومثل ذلك يقال عن رئيس أساقفة مينز في ألمانيا ورئيس أساقفة ريس في فرنسا. وهنا نلاحظ أن الأخيرة لم تسكن أقدم اسقفيات فرنساء ولكنها وصات إلى مكانة الزعامة بفضل تشجيع ملوك الفرنجة (٢).

وتمتع الأسقف فى أسقفيته بحقوق قضائيه وسلطات واسعة باعتباره نائباً عن. البابا فى دائرته (٤). وهنا يلاحظ أن الأسقف كان مسئولا أمام البابا عن أعماله ومقيداً فى إدارته لشئون الاسقفية بالتشريع السكنسى العام وبالأوامر البابوية كن

<sup>(</sup>١) العهد الجديد - سفر أعمال الرسل - الاصاح العشرون (٢٨) .

<sup>(2)</sup> Cam. Med Hist.; vol. 1; p; 167.

<sup>(3)</sup> Thompson: op cit.; vol. 2; p. 650.

<sup>(4)</sup> Ulimanu: The Growth of Papal Government: p 8.

وفيا عدا ذلك كانت سلطته مطلقة على القساوسة داخل حدود أسقنيته (۱). ولم يكن الأسقف مازماً بدعوة مجمع محلى لإقرار تصرفاته ما دامت هذه التصرفات لا تتعارض مع قانون الكنيسة العام . والواقع أن وظيفة الأسقفية تمتعت بكثير من الضانات، إذ كان لا يمكن عزل الأسقف ، من وظيفته إلا بأمر البابا وحده . ويتضح نفوذ البابوية على الأساقفة في عهد أنوسنت الثالث من قول رئيس أساففة كانتر بورى « إنني حر في أن اعتقد ما أشاء ، إلا إذا أصدر البابا أمراً مخالفاً لعقيدتي فعندئذ بجب أن اعترف فوراً بأنني كنت على خطأ (۲) » .

على أنه يلاحظ أن سلطة الأساقفة تناقصت إلى حد ما فى الجزء الأخير من العصور الوسطى بعد أن تحررت الأديرة — عقب حركة الإصلاح الكلونية — من سيطرة الأساقفة الذين تقع الأديرة داخل دوائر نفوذه (٢). هذا إلى أن انصراف كثير من الأساقفة الأغنياء نحو المصالح الدنيوية وانطلاقهم فى التيار الإقطاعى ٤ جعلهم ينصرفون إلى ما هو أجدى على نفوذهم وأنفع لهم (٤).

و إذا كانت الوظيفة الأسقفية تمثل ركنا هاما في نظام الكنيسة الغربية ، فإن أثر الأساقفة الشخصي في تطور المجتمع الأور بي كان هو الآخر خطيراً . ذلك أن الأساقفة أضحوا بعد انتهاء غزوات البرابرة حماة التراث الكلاسيكي القديم ؛ وسرعان ما صار لهم شأن كبير في توجيهسياسة ملوك البرابرة الذين أقاموا ملكيات قوية في غرب أور با ، مما جعل أثرهم يبدو خطيرا في التطور الاجتماعي بين القرنين السادس والثالث عشر (٥٠) . هذا بالإضافة إلى أن الأساقفة صارت لهم ممتلكات واسعة من أراضي وعقار وغيرها ، الأمر الذي استازم التفرقة بين وظيفة الأسقف

<sup>(1)</sup> Cam Med. Hist.; vol. 6; p. 528.

<sup>(2)</sup> Thompson : op cit; vol 2; p. 649

<sup>(3)</sup> Idem: p. £56

<sup>(4)</sup> Taylor: The Med. Mind; vol 1, p. p. 488-489

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist. vol 6. Ps 530,545.

واختصــاصاته الروحية( spiritualia ) داخل نطاق أسقفيته ، و بين سلطاته واختصاصاته الزمنية ( saecularia )(۱)

ولم تكن هناك قواعد ثابتة في أول الأمر تحدد كيفية تعيين الأساقفة في مناصبهم؛ فني عصر الغزوات الجرمانية كان لقساوسة الأسقفية ورعاياها حق انتخاب أسقفهم، على أن ملوك الفرنجة سرعان ما ادعوا لأنفسهم هذا الحق وصاروا يعينون من يختارونه في الأسقفيات الشاغرة (٢٦) ، على الرغم من صيحات الاحتجاج التي صدرت ضد هذا الوضع من مجامع أورليان سنوات ٣٣٥ ، ٨٣٥ ، ٩٥٥ ، وكليرمونت سنة ٥٣٥ ، و باريس سنة ٧٥٥ . وقد غالى شارل مارتل في هذه السياسة ، حتى أخذ ينعم بالوظائف الأسقفية على المخلصين من أتباعه و بذلك وضع أساس سابقة اتبعها بقية ملوك الجرمان في غرب أوربا في ابين القرنين السادس والعاشر . فني ألمانيا دأب أوتو العظيم ثم ابنه وحفيده من بعده على التحكم في شغل الأسقفيات الشاغرة في الإمبراطورية (٢٠) . وفي انجلترا جاء وقت أصبح معروفا أن القصر الملكي هو أسهل طريق للوصول إلى كرسي الأسقفية . . . وهكذا في بقية طلاد الغرب.

على أنه لم يوجد فى القانون الكنسى ما ينص على حق الملك فى تعيين الأساقفة مما شجع رجال الدين المصلحين على معارضة هذا التقليد . وقد رأينا كيف وضع هلد راند مسألة منع التقليد العلمانى على رأس قائمة إصلاحاته ، الأمر الذى أوقع البابوية فى صراع طويل مع الامبراطورية ، وهو الصراع الذى انتهى أخيرا بإقرار حق البابوية كاملا فى تقليد الأساقفة وحرمان الحكام العلمانيين من كل حق فى هذا القليد (1) . ولكن هذا الحل لم يضع نهاية لمشكلة تعيين الأساقفة ،

<sup>(1)</sup> Ullmann : The Growth of Papal Government; p. 408.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist. 1; p. 152 & Ullmann : op cit.; p. p. 48-52.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale; p. p. 121-122.

<sup>(4)</sup> Ullmaun : The Growth of Papal Government; p. p. 295-261.

لأنه بقى إشكال آخر هو تحديد الهيئة التي تقوم بانتخاب الأسقف ليعتمد البابا ذلك الاختيار ويقلد الأسقف مهام منصبه (١). وكانت هـذه الهيئة غيرمحددة عند بداية القرن العاشر، إذ تألفت من قساوسة الأسقفية ورعيتهما ، حتى جاء البايا جر يجوري السابع ( هلد براند ) فأتجهت سياسته محو الإبقاء على هذا العنصر الشعبي في اختيار الأساقفة ليكون قوة مضادةلنفوذ الأمراء والحكام العلمانيين ؛ واكتفي جريجورى السابع بأن يقسم الأساقفة للبابا يمين الولاء والطاعة <sup>(٢)</sup> . على أنه يبدو أن دائرة الأشخاص الذين لهق حق اختيار الأسقف ضاقت بعد ذلك في القرن الثاني عشر، حتى أصبح هذا الحق مقصوراعلى القساوسة الذين يرتبطون بالكرسي الأسقني ارتباطا مباشراً . ثم كان أن تم بعد ذلك — في الجــامع البابوية التي عقدت بروما سنة ١١٧٩ ، وسنة ١٢١٥ – تحديد قواعد اختيار الأساقفة ، فنص المجمع الأول على ألا يقل عمر المعين في هذه الوظيفة عن ثلاثين سنة وأن يكون متعلما وذا شخصية تتناسبٌ مع جلال وظيفته "٢) . أما المجمع الثاني فقد حدد طرق انتخاب الأساقفة ، واحتفظ البابا انوسنت الثالث للبابوية نحق رفض الاختيار إذا كان المرشح غير لائق للوظيفة . بل إن هذا البابا لجأ إلى تعيين بعض الأساقفة بطريق مباشر لإثبات حق البابوية في اتخاذ مثل هذا الإجراء ، وحسبنا ما فعله من رفض مرشح رجال الدين ومرشح ملك أنجلترا لشفـــل وظيفة رئيس أساقفة كانتر بورى سنة ١٣٠٧ ، واختار لذلك رجلا ثالثاً هو ستفن لانجتون (١٠) .

<sup>(1)</sup> Cam Med. Hist, vol. 6, p. 539

<sup>(2)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government; p. p. 206-297,

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit.; p. p. 224-225

<sup>14)</sup> Adams: The Hist, of England; p. 416.

#### التنظيمات الديريز:

ظهر الآتجاه نحو العزلة والانقطاع للعبادة فى تاريخ معظم الأديان الـكبرى التى عرفتها البشرية ، ولـكن هذا الاتجاه لم يترك أثرا فى الحياة العامة مثلما ترك فى العالم المسيحى الأور بى فى العصور الوسطى (١١) .

وقد سبق أن أشرنا إلى ظهور الديرية وانتشارها فى غرب أوربا<sup>(۲)</sup>. وهنا نكرر أن القديس بندكت لم يكن مبتكر النظام الديرى فى المسيحية ، و إنما سبق أن ظهر هذا النظام فى بلاد الشرق الأدبى المسيحية وانتشر بين ربوعها ، ومنها انتقل بعد ذلك إلى الغرب . وقد اجمعت المراجع على أن مصر هى البلد الأول الذى طبقت فيه المسيحية نظام العزلة والانقطاع للعبادة (<sup>(۲)</sup> . فعلى ضفاف النيل باشر أقباط مصر نهجين من الانقطاع للعبادة، يتمثل الأول فى الرهبانية الانفرادية المطلقة التى باشرها القديس أنطون ، والتى انتشرت بعد ذلك فى مصر والشام وأمهمت إلى حد واضح فى نشر المسيحية فى الشرق ؛ فى حين يتمثل الثانى فى الديرية الاجتماعية ، التى ارتبطت بالقديس باخوم صاحب أول مؤسسة ديريه فى مصر العليا ، والذى نجح قبل وفاته سنة ٣٤٨ فى تأسيس تسعة أديرة للرجال وواحد للنساء ضمت جميعها بضعة آلاف من الديريين (٤٠) .

وهذا النوع الأخير من أنواع الانقطاع للعباده هو الذى قدر له البقاء والاستمرار ،فانتشر إلى الشرق اليونان حيث ظهرت الأديرة الباسلية نسبة إلى مؤسسها القديس باسل (٣٢٩ – ٣٧٩) اسقف قيصرية في كابادوكيا . وقد أسس باسل مؤسسة ديرية كبرى قرب قيصرية ضمت ملحنا ومستشفى

<sup>(1)</sup> Workman: The Evolution of the Monastic Ideal; p. p. 1-5 انظر الجزء الأول من هذا الكتاب ص ١٤٦ وما يعدها.

<sup>(3)</sup> Workman : op. cit., p. 86.

<sup>(4)</sup> Howell-Smith : op. cit.; p. 676.

ومدرسة لتعليم الصغار . ولم يلبث أن انتشر نظامه ، حتى زاد عدد أتباعه قبل وفاته على ثمانين ألفا ، كما أصبح هذا النظام بمثابة حجر الزاوية فى الديرية الشرقية . وهنا نلاحظ أن الديرية الباسلية غلب عليها طابع التأمل والعبادة والزهد فضلا عن قلة العمل وضعف الانتاج الحضارى ، مخلاف ما أصبحت عليه الديرية فى الغرب (١).

أما في الغرب فإن الديرية لم تصبح قوة فعالة في المجتمع الأوربي إلا على عهد القديس بندكت في القرن السادس (٢) . حقيقة إن غرب أوربا عرف الرهبانية الانفرادية والديرية الاجتماعية قبل ذلك العصر ، بل منذ سنة ٣٤٠ عندما وصل أثناسيوس إلى روما وبصحبته اثنان من الرهبان فرارا من الاضطهاد الأريوسي، ولكن الديرية لم تصبح عندئذ قوة فعالة ذات شأن كبير في تطور الحياة الأوربية وكل ماهنالك هو أن الحياة الديرية انبعث من روما لتنتشر في جميع أنحاء إيطاليا بل غاليا وشمال أفريقية (٣) .

وعلى هذا الأساس لا يمكننا القول بأن القديس بندكت هو صاحب الفضل في تأسيس النظام الديرى في المسيحية ، و إن كان هو صاحب الفضل في التقدم بهذا النظام ووضع القواعد والأسس التي أثرت في مستقبله ، حتى أن حياته تعتبر نقطة تحول خطيرة في تاريخ الديرية ونظمها (٤) . و يمكننا إجهال ما فعله بندكت في أنه اقتبس من النظم القائمة ما هو صالح فعلا وما يلائم ظروف البيئة الغربية . وأول طابع للنظام البندكتي هو ما امتازت به الحياة داخل الدير من روح اجتماعية نتيجة لاشتراك مجموعة من الديريين في حياة منظمة أساسها الاشتراك والتعاون في العبادة والعمل والنشاط . فالنظام البندكتي ابتعد تماما عن فكرة في العبادة والعمل والنشاط . فالنظام البندكتي ابتعد تماما عن فكرة

<sup>(1) &#</sup>x27;dem, p. 677.

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit. p. p. 227-228

<sup>(3)</sup> Howell-Smith : op. cit.; p. 678.

<sup>(4)</sup> Workman . op cit.; p. 139.

الرهبانية الانفرادية التي عرفها الشرق، وبذلك أصبحت الديرية الغربية لاتعرف الرهبانية الانفام الاجتماعي التعاوني، مماترك أثراً بعيداً في المجتمع الأوربي (١). أما الطابع الثانى للنظام البندكتي فهوأن أعضاء الديركان عليهمأن يظاوا مدى الحياة مرتبطين بالمجتمع الديري الذي دخلوه مختارين. وهذا النوع من الاستقرار جعل الدير البندكتي بمثابة مؤسسة مسئولة عن نزلائها حتى بماتهم ، فتقوم هذه المؤسسة بالاعتماد على نفسها في سد حاجاتها ورعاية شئونها دونأن ترتبط بغيرها من الهيئات أو الأديرة الأخرى. وقد تطلبهذا الوضع أن يكون للدير البندكتي رئيس يشرف عليه و يتمتع بالسلطة المطلقة العليا في إدارة شئون الدير ، و يلتزم له بقية الأعضاء بالطاعة العمياء (٢). لذلك نص النظام البندكتي على أن يختار اعضاء الدير رئيسهم ، ولهذا الرئيس أن يستشير هؤلاء الأعضاء في مختلف المسائلي التي تهم المجموعة ؛ على أن يكون له وحده الرأى النهائي والقرار الأخير ليصبح المسئول الأول في الدنيا والآخرة — عن صالح الدير ومن بداخله من أعضاء (١).

وهكذا يبدوالفارق واضح بين الديرالبندكتي و بين بقية المنظات الديرية السابقة . فالدير البندكتي كان مجتمعا صغيرا مستقلا ، ربطت أعضاءه رغبة مشتركة في تكريس أرواحهم وأبدائهم لنوع معين من الحياة . وفي سبيل تحقيق هذه الغاية نبذوا الملكية الفردية نبذاً تاماً ، ودانوا بالطاعة العمياء لرئيس الدير ، وعاشوا سويا كأسرة واحدة حتى المات (1) . وهنا نلاحظ أن النظام البندكتي لم يحاول مطاقا أن يجعل من نفسه منظمة عسكرية ، وظل دائما أقرب إلى الحياة الاجتماعية المعتدلة . كذلك نلاحظ أن الديرية البندكتيه تجنبت التطرف وظات بعيدة عن حياة الصرامة والخشونة التي اشتهرت بها الرهبانية الشرقية في وقت ما ، بحيث حياة الصرامة والخشونة التي اشتهرت بها الرهبانية الشرقية في وقت ما ، بحيث

<sup>(1)</sup> E-re: oo cit; p 229.

<sup>(2)</sup> Workman : op. cit. p. p. 146-147.

<sup>(3)</sup> Fyre op cit.; p 229.

<sup>(4)</sup> Workman : op elt ; o 146.

أن الراهب البندكتي كان يحيا حياة لاتختلف كثيرا في مستواها عن حياته العادية لو قدر له أن يبقى خارج سلك الديرية (١). والفارق الوحيد بين الحياتين هوالشعور الديني الذي سيطر على الحياة الديرية سيطرة تامة . ومع أن العبادة المشتركة بمثل المظهر الأساسي لحياة الرهبان داخل الدير البندكتي ، إلا أن هذا النظام امتاز بمظهر آخر لايقل أهمية ، وهو اشتراك الرهبان في العمل الزراعي وغير الزراعي لاعتقاد بندكت في أن « الكسل عدو الروح » ، حتى فاقت الساعات المخصصة للعمل تلك المحدودة للعبادة ، ولعل خير ماقاله بندكت في هذه الناحية هو مثله المعروف « العمل عبادة Laborare est orare » .

وقد ظل النظام البندكتي بمثل أكبر قوة فعالة في الحياة الديرية في المصور الوسطى ، بل إنه بمثل نورة كبرى في تلك الحياة . ويكنى أن هذا النظام أعرض عن حياة الزهد والتقشف ونبذ مبدأ التطرف في حرمان الجسد ، في الوقت الذي لم يجعل الرهبان يوجهون كل نشاطهم نحو التأمل والعبادة و يهملون العمل والإنتاج (٢) وهكذا جاء هذا النظام ملائماً من جميع الوجوه للحياة الغربية في العصور الوسطى ، الأمر الذي أدى إلى انتشاره انتشاره انتشارا سريعا واسعافي مختلف أنحاء الغرب الأوربي (١٠) على أن نجاح النظام البندكتي لا يرجم فقط إلى المزايا العديدة التي امتاز بها بالقياس الى فوضى الحياة الديرية في العهود السابقة ؛ و إنما يرجم هذا النجاح أيضا إلى ارتباط ذلك النظام الديري بثلاث حركات كان لها شأن كبير في العصور الوسطى . أما هذه الحركات التي ربط النظام البندكتي نفسه بها فأولاها حركة نمو البابوية وتطورها ، وثانيتها الحركة التبشيرية الواسعة التي قامت بها الكنيسة الغربية ، وثائتها حركة الإحياء الحضاري في أوربا (١٥) .

<sup>(1)</sup> Eyre op. cit; p. 230 & Workman : op. cit., p. 150.

<sup>(2)</sup> Werkman : op, cit,; p. 156.

<sup>(3)</sup> Howell-Smith : op. cit p. p. 680-681.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 5, p. 658

<sup>(5)</sup> Workman : up. cit., p 102.

على أنه يلاحظ أن الفكرة الأساسية في التنظيم البندكتي قامت على أساس الاستقلال الذا في للكل دير ، فيكفي الدير نفسه بنفسه و يصبح مأوى داغا لأعضائه ، يعيشون داخله في شبه عزلة تامة عن غيرهم . ومن الواضح أن لهذا الا بحاه محاسنه وعيوبه ، فهو من ناحية يكنل لأهل الدير قدراً كافياً من حرية التطور ، ولكنه من ناحية أخرى يؤدى إلى الحد من نفوذ الحياة الديرية ، و بحعل أثرها سلبيا في المحتمع الإنساني الكبير (١) ، هذا إلى أن عزلة الدير البندكتي عرضته في كثير من الأحيان للا محلال والتدهور ، حتى يقال إن اثنين من رهبان دير فارفا في كثير من الأحيان للا محلال والتدهور ، حتى يقال إن اثنين من رهبان دير عيشة أقرب إلى الأمراء ، فصار لكل منهما زوجته وأولاده وأتباعه الذين ينعمون عيشة أقرب إلى الأمراء ، فصار لكل منهما زوجته وأولاده وأتباعه الذين ينعمون من حماية نفسه واستقلالة ضد تدخل السلطة العلمانية ، لا سيا في العصر المظلم الذي من حماية نفسه واستقلالة ضد تدخل السلطة العلمانية أن الحياة الديرية في غرب أور با أمست عند نهاية القرن التاسع مفتقرة إلى إصلاح شامل سريع يعالج هذه الوريا أمست عند نهاية القرن التاسع مفتقرة إلى إصلاح شامل سريع يعالج هذه الديوب (١٦).

وكان أن تحققت حركة الإصلاح المنشودة في القرن العاشر ، وهي الحركة العظيمة التي عرفت باسم حركة الإصلاح الكلونية ، والتي تمثل الدور الثاني في تاريخ الديرية الغربية . وقد انبعثت هذه الحركة الإصلاحية من غاليا ، ثم أدخلت عليها تعديلات كثيرة في انجلترا بعد أن أصبح لانفرانك Bec أحدلت عليها تعديلات كثيرة في الجلترا بعد أن أصبح لانفرانك في القرن المتاذ دير بك Bec المعروف — رئيسا لأسقفية كانتر بورى في القرن الحادي عشر (1) أما الأهداف الأساسية للحركة الكلونية فكانت ترمى إلى فرض قسط أكبر من الرقابة على أهل الدير ، ووضع حد للتهاون الذي ساد الحياة فرض قسط أكبر من الرقابة على أهل الدير ، ووضع حد للتهاون الذي ساد الحياة

<sup>(1)</sup> Exte: no. cit., 231.

<sup>(2)</sup> Workman : op. cit , p. p. 233-234.

<sup>(3)</sup> Howell-Smith : op. cit., p 684.

<sup>(4)</sup> Workman : op. cit., p. p. 220-223.

الديرية حينئذ؛ وذلك عن طريق إخضاع جميع الأديرة التابعة للمنظمة الجديدة لإشراف موحد ، فضلا عن تحديد أعباء الحياة الديرية تحديدا واضحاً ١٠.

وقد نسبت هذه الحركة الجديدة إلى دير كلوبى فى برجنديا ، وهو الدير الذى قام بدور هام فى عملية الإصلاح الكنسى التى أنقذت غرب أور با من المصائب التى ألمت به فى أشد سنوات العصور الوسطى حلكة وظلامالا) . وكان المحدف الأول للزعماء الذين تولوا رآسة دير كلوبى هو إصلاح الكنيسة عن طريق تحريرها من سيطرة الحكام العلمانيين ونفوذهم . وفى سبيل تحقيق هذه الغاية ، استطاع دير كلوبى \_ الذى لم يكن يمتاز فى أول الأمر عن غيره من الأديرة البندكية العادية \_ أن يتزع شبكة مترابطة أو حلفا متماسكا من الأديرة ذات الطابع الخاص (٣) .. وأول مميزات هذا الطابع هو أن الأديرة الكلونية لم تكن هيئات مستقلة منفصلة بعضها عن بعض ، و إنماكان يرأسها رؤساء يعينهم مقدم دير كلونى و يخضعون له خضوعا مباشرا ؛ و بعبارة أخرى أصبح دير كلونى بمثابة دير كلونى و يخضعون له خضوعا مباشرا ؛ و بعبارة أخرى أصبح دير كلونى بمثابة الدير الأم أو الدير الرئيسي العام فى هذا التنظيم الجديد (٤٠) . وثمة ميزة أخرى امتاز بها النظام الكلوبي وهى أن جيع الأديرة الكلونية نجحت فى أن تحرر نظيما من سيطرة الأساقفة المحليين لتصبح المنظمة الديرية الكلونية تحت سيطرة البابا المباشرة (٥) .

أما عن آثار الحركة الكاونية فكانت عظيمة فيايتعاق باصلاح الكنيسة وتطهيرها مما كانت تعانيه من انحلال بسبب تدخل رجال السلطة الزمنية في شئومها (٢) . على أن الذي يهمنا في هذا المقام هو أثر الحركة الكاونية في الحياة

<sup>(1)</sup> Eyre: op..cit; p 232.

<sup>(2)</sup> Fliche : L'Europe Occidentale; p. p. 121-124.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist, vol 5; p, p, 062-664

<sup>(4)</sup> Howell-Smith. : op. cit.; p. 685.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist 5; p 667.

<sup>(6)</sup> Fliche : L'Europe Occidentale; p. p. 124-127.

الديرية ونظمها . وهنا بحد أن هذه الحركة نفخت في الحياة الديرية روحا قوية أدت إلى قيام كثير من الأديرة الجديدة بفضل الشخصيات المعتازة التي تولت رآسة دير كلوني مثل القديس أودو (ت ٩٤٣) من ناحية ، و بفضل حماسة الرهبان الكلونيين من ناحية أخرى (١) . ولم تلبث هذه الأديرة إن انتشرت في شمال غرب أوربا وفي المجلترا نفسها بعد الغزو النورماني في القرن الحادي عشر (٢) بحيث لم يقل عددها عن ما تتى دير خضع رؤساؤها خضوعامباشرا لمقدم دير كلوني . ولا شك في أن هذه الرابطة القوية بين الأديرة الكلونية تركت أثراً عيقا في الحياة الديرية في الغرب . ذلك أن النظام الكلوني اهتم اهتماما خاصا بأن يحيا الديريون حياة زهد ، وأن يحذوا جميعهم حذو أهل دير كلوني فيقللوا من أهمية العمل والساعات المخصصة له داخل الدير و يضاعفوا عنايتهم بالتعبد . وجميع هذه الأميات كان لها أثر فعال في الحياة الديرية في غرب أوربا ، حتى في الأديرة التي لم تدخل دائرة النظام الكلوني .

على أن عوامل الانحلال والفساد سرعان ما تطرقت إلى الحياة الديرية مرة أخرى ، فأخذ الديريون يحيون حياة مترفة ويسرفون في تناول الفاخر من الطعام والشراب وارتداء الثمين من الملابس ، في الوقت الذي جنحوا إلى حياة البطالة والكسل (3). هذا فضلا عن أن النظام الكلوني كانت تكن فيه نقطة ضعف خطيرة هي إلقاء عبء الإشراف على جميع الأديرة التابعة لهذا النظام على كاهل مقدم دير كلوني (6). ومعنى هذا التركيز أنه إذا حاد الأخير عن جادة الصواب فإن ذلك يؤدي إلى انحراف بقية الأديرة الكلونية هي الأخرى عن الطريق السوى. وفعلا حدث ذلك في أو ائل القرن الثاني عشر ، عندما انتهت سلسلة مقدمي ديركاوني

<sup>(1)</sup> Cam. Med. [flist; vol. 5, p p. 662-663.

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit.; p. p. 232-233.

<sup>(3)</sup> Idem; p. 233.

<sup>(1)</sup> Howell-Smith op. cli; p, p 685-68".

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 5; p. (64.

المهرزين وبدأت سلسلة أخرى من الرؤساء الضعاف ، فانحل ديركلونى نفسه وتبع ذلك انحلال بقية الأديرة التابعة له(١) .

ولم تلبث هذه الأوضاع أن دفعت فئة من الساخطين الراغبين في الإصلاح إلى المبحث عن حياة أكثر بساطة من حياة الدير الحكاولي ، مما أدى إلى مولد أنظمة ديرية جديدة . ومن هذه الأنظمة النظام الحكامالدولي Camaldoli الذي اعترفت به البابوية سنة ١٠٧٢ . وفي هذه المنظمة الديرية كان الرهبان يحيون حياة نسك في خلايا منفصلة يقضون وقتهم في التأمل ولا يجتمعون إلا في أوبًات الصلاة المشتركة (٢) . وهناك نظام ديري آخر أكثر أهمية ظهر في القرن الحادي عشر هو المحارثوسيان - نسبة إلى صحراء كارتريز - حيث أسس برونو المحولوبي أول دير من هذا النوع سنة ١٠٨٤ . وقد امتاز هذا النظام الديري بالصرامة والتطرف في حياة الزهد والساية الفائقة بالتأمل والعبادة الانفرادية (أثرها ، والمهم هو أنها بمثل رد فعل قوي المبادئ والمثل الحكونية ، مما يحملنا وأهرها ، فالمهم هو أنها بمثل رد فعل قوي المبادئ والمثل الحكونية ، مما يحملنا فقرر أن الطابع الغالب على الحياة الديرية في غرب أوربا طوال القرنين العاشر والحادي عشر كان الطابع الحكاوني (٥) .

والواقع أن نظام الديرية الكلونية ظلت له السيادة على الغرب الأوربى حتى أوائل القرن الثانى عشر ، عند ما بدأ الدور الثالث في تاريخ تطور الحركة الديرية في غرب أوربا . وجاء هذا الدور الجديد أيضاً وليد رغبة خالصة في إصلاح الأوضاع القائمة ، وهي الرغبة التي انبعث هذه المرة من دير سيتو Citeaux في

<sup>(1)</sup> Workman op. cit; p. p. 236.

<sup>(</sup>٧) كامالدولى جبل منعزل قرب أرزو Areszo .

<sup>(3)</sup> Cam Med. Hist.; vol. 5; p 067

<sup>(4)</sup> Thompson : op. cit.: vol. 2; p. 667.

<sup>(5)</sup> Eyre : op. cit.; p. 233.

<sup>(</sup> م ٣ -- اوربا العصور الوسطى ج ٢ )

رجنديا (۱) . وكان دير سيتو هذا قد تم تأسيسه سنة ١٠٩٨ بواسطة جماعة من الرهبان البندكتيين الذين رغبوا في حياة أكثر خشونة وصلابة من الحياة الديرية السائدة عندئذ . ولم يلبث أن أخذ هذا الديريرق ويتقدم بسرعة بفضل العهد أو القانون ( Gharta Charitati ) الذي وضعه ستفن هارد بج (Stephen Harding) الانجليزي ثالث رؤسائه ؛ واستمر ذلك حتى كانت سنة ١١١٥ عند ما التحق القديس برنارد العظيم بذلك الدير (٢)

و يمكن القول بأن هذا النظام الديرى الجديد الذى عرف باسم السسترشيان Cistercian كان محاولة لاتخاذ طريق وسط بين الاستقلال الحلى الذى تمثل في الديرية البندكتية ، والمركزية المطلقة التي اتبعتها الديرية المحلونية . لذلك أصبح مقدم دير سيتو هو الرئيس الأعلى لأديرة المنظمة الديرية الجديدة السسترشيان — وله سلطة زيارة الأديرة التي تفرعت عنه لمراقبتها والتفتيش عليها (٢٠٠٠) . ومن جهة أخرى فإن رؤساء هذه الأديرة كان لهم حق زيارة الدير كان مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالدير الذى تفرع عنه فقط دون عيره من بقية أديرة المنظمة (٤) . وفي كل سنة يعقد مجمع عام في دير سيتو يحضره جميع مقدمي أديرة المنظمة ، ولهذا المجمع سلطة فعالة في المسائل التي تهم هيئة السسترشيان (٥) .

ومن هذا يبدو أن نظام السسترشيان خول لكل دير سلطة محدودة اختلفت عما تمتع به مقدم الدير البندكتي من نفوذ مطلق ،كا اختلفت عما تعرض له مقدم الدير الكلوبي من تبعية تامة لرئيس المنظمة الأعلى (٢٠). ولم يابث نظام

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist.; vol 5; p. 672.

<sup>(2)</sup> Workman; op. cit.; p. 230

<sup>(3)</sup> Painter : A Hist, of the Middle Ages; P. 145

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist; vol 5; P. P. 678-674.

<sup>(5)</sup> Workman; op cit; P. 243.

<sup>(6)</sup> Painter : A Hist. of the Middle Ages; P. 145.

السستر شياري أن أنما في سرعة فائقة وانتشر في جميع أنحاء غرب أور با بفضل عميزاته الواضحة من ناحية ، وجهود القديس برنارد من ناحية أحرى . ولا غرو ، · فإن هذا القديس ( ١٠٩١ -- ١١٥٣ ) أضحى عند أواخر أيامه أعظم شخصية ف أُور با ، كماكان المستشار والصديق الشخصي للبابا ايوجنيوس الثالث. وأهم القواعد التي ا كتملت لنظام السسترشيان على عهد القديس برناردهي امتياز · هذه الحياة الديرية بالبساطة المطلقة ، فروعي في الأديرة السسترشيانية أن تكون متباعدة وفي مناطق نائية ، و ألا تمتلك حقولا آهله بالاقنان حتى ينصرف الديريون لفلاحة الأرض بأنفسهم . وهكذا أدى الرهبان السسترشيان خدمة كبيرة للحياة الاقتصادية في أور با باستصلاح الأرض البور وفلاحتها فضلا عن العناية بتربية الخيول، والمواشى (١) . وقد أحرز هذا الفريق من الديريين شهرة كبيرة في يوركشير بوجه خاص نتيجة لعنايتهم بأصواف الأغنام ، حتى أصبحت تجارة الصوف محور الحياة الاقتصادية في هذا الإقليم . أما في برجنديا – حول ديرهم الرئيسي في سيتو – فقد أصبح السسترشيان يمتلكون أعظم مزارع الكروم وأشهرها . على أن هذا النشاط الاقتصادي وما تبعه من اردياد ثروة السسترشيان ، سرعان ما أدى إلى تغلب الروح التحارية على هــذا الفريق من الديريين ، حتى انساقوا في الطريق نفسه الذي الزلقت إليه المنظات الديرية السابقة ، وذلك منذ نهاية القرن الثانى عشر (٢٦) . وهكذا يمكن القول أنه بوفاة القديس برنارد سنة ١١٥٣ انقضى العصر الذهبي لمنظمة السسترشيان ونظامهم الديري (٢٠) .

\* \* \*

و بعد ، فلعله من الواضح بعد هذا العرض السريع لتاريخ الدبرية ونظمها في غرب أور با ، أن الطابع الرئيسي للحياة الديرية يكمن في أنها نبعت من مصدر

<sup>(1)</sup> Workman : op. cit.; P.P 241-244.

<sup>(2)</sup> Idem; P P. 245-246.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 5; P.P. 676-677.

واحد هو نظام القديس بندكت. وعن هذا الأصل تفرعت الغالبية العظمي من. الأنظمة الديرية التي عرفتها أوربا العصور الوسطى نتيحة للرغبة في الإصلاح والتعديل بين حين وآخر(١). ولا شك في أن اتساع مجمال الحركة الديرية. في أوريا العصور الوسطى وسرعة انتشارها ، وتنوع صورها ، ترك أثراً واضحاً في جميع مناحي الحياة في تلك العصور . ذلك أن الديريين صاروا يكونون ركناً كبيراً في المجتمع الأوربي ، حتى أصبحت تعاليمهم وأعمالهم تمثل جزءاً أساسياً من حياة المجتمع الغربي بأكمله . وحسب الديريين أنهم شاركوا مشاركة فعالة في عملية البناء والإنتاج التي حفظت للحضارة الغربية كيانها بعد غزوات البرابرةمنذ القرن. الخامس ، كما بذلوا جهداً مشكوراً في صيانة هذه الحضارة وسط الكوارث التي لحقت بغربأور با في القرن التاسع و إذا كان غرب أوربا قد تمتع بمهضة حضارية كبرى في القرن الثاني عشر فالفضل الأول في ذلك يرجم إلى الديريين الذين مهدوا لهذه النهضة بجهودهم ومساعيهم (٢٦). فني وسط مظاهر عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي التي سادت غرب أوربا في السنوات المظلمة ، ظلت الأديرة تمثل إ عنصر الاستقرار الوحيد في المجتمع الغربي ، وتلا ذلك أن تنقل التراث الحضاري. من السلف إلى الخلف . و بعبارة أخرى يمكن القول بأن الأديرة أمدت الجتمعي الغربي « بخميرة حضارية » بين القرنين السادس والثاني عشر (٢٦) . ذلك أنها أصبحت - بحكم استقرارها وسط مجتمع مذبذب متقلب - مركز العلم والدراسة مما جعل ثقافة ذلك العصر ديرية بكل معانى الكلمة . حقيقة إن المقصود بالعمل. الديرى الذي نص عليه نظام القديس بندكت هو الفلاحة والعمل الزراعي لاالنشاط الثقافي والفكري ، ولـكننا إذا حاولنا وضع سجــــل لرجال المعرفة والأدب في العصور المظلمة ، وجدناهم - جيعهم تقريبًا --من الديريين . وهكذانستطيع

<sup>(1)</sup> Taylor : The Med. Mind; vol.1, P. 375.

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit.; P 238.

<sup>(3)</sup> Workman: op. cit.; P.P. 158-162.

أَن نؤ كدحقيقة قاطعة ،هي أن الأديرة في غرب أور با كانت المراكز الأساسية الثقافة والدراسات المتنوعة، فضلا عن الفنون ، فما بين مهاية القرن الخامس ومهاية القرن الحادي عشر . وحسبنا أن جميع كبار المؤرخين في تلك الحقبة كانوا من الديريين ، وعلى رأسهم بدى Bede الذي يعتبر بحق رائد فن التدوين التاريخي · (historiography) وأبا للمؤرخين الإنجليز في العصور الوسطى (٧٠٥ - ٧٧٥). أما التعليم في ذلك العصر فكان ديرياً إلى مدى بعيد، حتىأن برامج الدراسات التي وضعها الدبريون في العصور المظلمة ظلت باقية ليعتمد عليها رجال الجامعات الناشئة في القرن الثاني عشر . وهنا نشير إلى أن الأديرة البندكتية بوجه خاص كانت بمثابة مدارس عظيمة الأهمية ، فدير مونت كاسينو نفسه أضحى في القرن الحادى عشر مركزاً أساسياً لدراسة اللاهوت والعاوم الكلاسيكية ، فضلا عن · القانون والطب والأدب والنحو (٢٦) . أما ديربك Bec في غاليا فقد قام إبدور في النشاط العلمي والحضاري يضيق المقام عن شرحه . وإذا كان هذا هو حال الأديرة في صلب القارة فإن الأديرة الأيرلندية ( الكلتيه ) أصبحت عي الأخرى في العصور المظلمة التي أعقبت سقوط الامبراطورية الرومانية في الغرب (سنة ٤٧٦) م كزاً للعلوم الكلاسيكية والمعارف اليونانية ، ومنها امتد ضوء الحضارة إلى غرب أوربا ليثير ما يعرف باسم المهضة الكارولنجية (٢٢) . وقد ظل الوضع على ذلك حتى نشأة النظام الكلوني، وعندئذ بدأ التعليم في غرب أور با ينتقل من أيدى الديريين تدريجياً لانصراف الأديرة الكلونية إلى العبادة و إهمال ماعداها، هذا و إن ظل أثر التعليم الديرى قائمًا مدة طويلة بعد ذلك . وخلاصة القول أنه لولا الأديرة لتناقص التراث الثقافي الذي خلفته لنا أوربا العصور الوسطى إلى حد كبير، لأن الديريين هم الذين حفظوا ذلك التراث من الضياع ، واستمروا يضطلعون

<sup>(1)</sup> Poole : Illustrations of the Hist, of Med. Thought; f' P. 17-18.

<sup>(2)</sup> Taylor: The Med. Mind, P.254.

<sup>(3)</sup> Workman : op cit.; P.P. 199-200.

عمهة تعليم غرب أور باحتى مطلع المهضة الأوربية فى القرن الثابى عشر مه وعندئذ ظهرت الجامعات الأوربية لتحمل لواء العلم والمعرفة (١).

وهناك ميدان حضارى آخر أسهمت فيه الحركة الديرية بسهم وافر فى أوربة العصور الوسطى . ذلك أن مهمة نشر الحضارة اللاتينية والديانة المسيحية ، لميم بها كبار الفانحين من أمثال شارلمان وألفرد العظيم (٨٤٨ – ٨٩٩) وحدهم ، و إنما كانت بعثات الديريين وجهودهم تساند جيوش هؤلاء الغزاة وتسير خلفها لتنشر الحضارة اللاتينية والديانة المسيحية بين الشعوب الوثنية . وحسبنا أن نذكر أن البابا جريجورى الأول ( العظيم ) صاحب البعثات التبشيرية المعروفة – كان راهبا ، كا أن الايحاث الحديثة تميل إلى تأكيد الحقيقة القائلة بأن القديس أوغسطين مبعوث جريجورى العظيم الذى حول انجاترا إلى المسيحية في أواخر القرن السادس كان – هو ورفقاؤه – من الرهبان البندكتيين (٢٠ . هذا زيادة عما قامت به الأديرة المكلتية في ايرلند من جهود تبشيرية واسعة النطاق داخل جزيرتهم ثم خارجها منذ القرن السادس ؟ بل إن رسالة هؤلاء الرهبان لم تقتصر على صلب خارجها منذ القرن السادس ؟ بل إن رسالة هؤلاء الرهبان لم تقتصر على صلب القارة و إنما امتدت إلى جزر فاروى وايسلاند وغيرها من المناطق النائية (٢٠ ).

على أنه إذا كان الديريون قد عملوا جنبا إلى جنب مع الجنود في الذود عن الحضارة الغربية ونشر هذه الحضارة بعيدا بين الشعوب الوثنية ، مما طبع حروب العصور المظلمة بطابعها الخاص المميز ، فإن الديرية كان لها أثرها أيضا في التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي أصابته بلدان غرب أوربا في تلك العصور (3) . وهنا نلاحظ أن المؤسسات الدينية — و بخاصة الديرية — كانت من أولى الهيئات التي منحها ملوك الغرب كثيراً من الإعفاءات والامتيازات ، حتى امتلكت

<sup>(1)</sup> Adamson: The Legacy of The Middle Ages; P. 258.

<sup>(2)</sup> Workman : op. cit.; P. P. 172-178.

<sup>(3)</sup> idem; P.P. 199-201.

<sup>(4)</sup> Eyre : op, cit.; P. 240.

الأديرة أكبر نسبة من الأراضي الزراعية في أوربا العصور الوسطى . ولا شك في أن هذه الثروة المتزايدة التي هبطت على الأديرة جاءت متعارضة مع مثالية القديس بندكت وآرائه ، كما أنها كانت العامل الأول في تحريك الرغبة نحو إصلاح الحياة الديرية بين حين وآخر . على أنه إذا كان الديريون قد استغلوا نفوذهم ومكانتهم للحصول على ملكيات واسعة من الأراضي ، فإنه ينبغي ألا بغيب عن بالنا أنهم كانوا في ذلك العصر يمثلون أقدر الملاك الزراعيين وأكثرهم خبرة وكفاية (١) . و بعبارة أخرى فإن عناية الأديرة – و بخاصة البندكتية – بالعمل كانت في حد ذاتها عاملًا من عوامل التمدين ومظهراً من مظاهر الانتاج الحضارى والاستقرار السلمي (٢٠) . وتشهد سجلات الأديرة – وهي السجلات التي أصبحت فيما بعد مصدرا نفسيا من مصادر التاريخ الأوربي في العصور الوسطى - على مدى العناية والكفاية التي كانت تدير بها الأديرة ضياعها وممتلكاتها الواسعة (٢٠٠٠ . حقيقة إن الفلاح أو العامل الزراعي ظل يعانى في غرب أور با حتى القرن الثاني عشر كثيرا من المتاعب التي يعانيها الفلاحون في كل مكان ، ولـكننا على الرغم من ذلك نستطيع الحكم بأن الديريين فعلوا الكثير من أجلالسمو بالعمل الزراعي وأضفوا على هذا النوع من العمل مكانة خاصة لم تنهيأ له في العصور السابقة (أ) . هذا زيادة على أن الديريين في العصور الأولى كانوا ينتمون إلى مختلف طبقات المجتمع -عا فيها طبقة النبلاء - فكان مهم نسبة غير صغيرة تمتاز بالعلم وطيبة الأصل . ومثل هؤلاء عندما يمسكون الفأس ويعملون في الأرض كانوا يضربون لغيرهم من الناس في البيئات المحاورة مثلا فريدا له أهميته في الحياتين الاحتماعية والاقتصادية.

<sup>(1)</sup> Workman: op. cit; P.P. 155-158.

<sup>(2)</sup> Boissonnade : Life and Work in Med, Europe; P. 69.

<sup>(3)</sup> Boissonnade : op. cit.; P. 86-69.

<sup>(4)</sup> Painter: A Hist, of the Middle Ages; P. 149

أما في الميدان الصناعي ، فإن كثيرا من الأديرة أصحت مراكز صناعية ووعى فيها التخصص في العمل ، ومن هذه الأديرة دير كور في الذي كانت به أربع مصانع يدوية صغيرة (ورش) ، ودير سانت ركويير الذي قامت حوله مدينة صناعية تصنع فيها السروج والأسلحة والجلود وغيرها(١).

وهكذا يبدو لنا أن الدور الذى قام به الديريون فى بناء مجتمع أور بى منظم خلال العصور المظلمة أعظم من أن يقدر فى سهولة .

#### الحياة الديرية أواخر العصور الوسطى :

عكننا أن نخرج مما سبق بأن مقدم الدير أو رئيسه أصبح شخصية هامة في المجتمع العلماني المعاصر نتيجة للدور السكبير الذي قامت به الأديرة في الحياة الإقطاعية من ناحية وللضياع الواسعة التي امتلسكتها الأديرة من ناحيةأخرى .ذلك أن مقدم الدير غدا عضواً بارزاً في الارستقر اطية الإقطاعية ، أو بعبارة أخرى غدا سيدا إقطاعياً كبيراً بكل معانى السكامة (٢٠) . وعلى هذا الأساس اكتسب مقدسو الأديرة مسكانة كبيرة في مختلف المالك الغربية التي قامت فيها أديرتهم ، حتى أصبح المألك يهتمون بأصر تعيينهم ، كما غدا تعيين هؤلاء الرؤساء محور خلاف وجدل وتنافس بين السلطتين الزمنية والدينية . فإذا تم تعيين مقدم لأحد الأديرة الكبيرة فإنه كان بحكم مركزه و إمكانيات ديره يقوم بدور هام في سياسة الدولة ، بل ربحا أصبح من مستشارى الملك وعندئذ يزداد النفوذ الديرى في السياسة الزمنية . وهكذا أخذ يتحول رؤساء الأديرة إلى شخصيات سياسية ، مبتعدين عن المثل وطلبادىء الديرية ، مما أدى إلى فساد الحياة الديرية بأ كلها في أواخر العصور والمبطي (٢) .

<sup>(1)</sup> Boissonnade : op. cit.; P. 104.

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit.; P. 241.

<sup>(3)</sup> Idem; P. 242.

هذا بالإضافة إلى أن ازدياد الأراضى التى امتلكتها الأدرة أدى فى القرن الثانى عشر إلى تطور المركز الاجتماعى لرهبان الأدرة أنفسهم . ذلك أنه جرت العادة فى الأدرة الكبرى أن تقسم ممتلكاتها بين مقدم الديرو بقية رهبائه ، مما ترتب عليه تحول الديريين إلى ارستقراطية ممتازة من السادة الملاك دون أن يفتح الدير أبوابه إلا لطبقة معينة فقط خشية توزيع أراضيه بين عده كبير من الأفراد . وقد أثار هذا الوضع شعور كثير من المسيحيين المخلصين الذين ساءهم ما أصبح عليه رجال الدين من ثروة وغنى ، مخالفين بذلك تعاليم المسيحية و بساطتها الأولى ، الأمر الذي ظهر صداه فى الحركات الهرطقية فى القرن الثانى عشر من ناحية ، وفى ظهور منظات الإخوان الرهبان الفقراء ناحية ، وفى ظهور منظات الإخوان الرهبان الفقراء ناحية ، وفى ظهور منظات الإخوان الرهبان الفقراء

و يرجع الفصل فى تأسيس منظات الأخوان الفقراء فى أوائل القرن الثالث عشر إلى اثنين من القديسين ، هما القديس فرانسيس والقديس دومنيك (٢٠٠٠). أما الأول فقد حاول مع أتباعه أن يقتدى بالمسيح فى بساطته ، فنبذوا جميع متاع الدنيا وأخذوا يتنقلون من مكان إلى آخر فى أور با لوعظ الناس وتبشيرهم بالإنجيل معتمدين على ما يجود به عليهم الخيرون من فتات العيش (٣٠٠). ولم تابث أن نجحت هذه الحركة التي تبلورت فى منظمة الاخوان الفرانسسكان حتى اعترف بها البابا أنوسنت الثالث ؛ ثم كان التصديق على لا تحتها سنة ١٢٢٣ . وفى نفس الوقت نشأت منظمة أخرى فى جنوب فرنسا من منظات الإخوان الفقراء ، وهى الهيئة التي أسسها القديس دومنيك (٤٠٠). وقد حاول دومنيك هذا — وهو أسباني الأصل — أن يقنع الهراطقة فى جنوب فرنسا وشمال أسبانيا بالعودة إلى داخل

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist.; voi. 6; P. 727.

<sup>(2)</sup> Workman t op. cit.; P. 271.

<sup>(3)</sup> Idem; P. P. 282-288.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 6; P 737.

حظيرة الكنيسة الغربية ، وذلك عن طريق الوعظ والتبشير (١) . لذلك اتبع مع أتباعه أسلوب الفقر المطلق نفسه ، فاستقر جماعة منهم فى تولوز سنة ١٢١٦ واعترف البابا هو نربوس الثالث بهيئتهم بعد قليل (٢) .

ولسكن لم تلبث هيئات الإخوان الرهبان — و بخاصة الفرانسسكان والدومينكان — أن ازداد نفوذها ، وتسكاثرت مؤسساتها ، وتخلت عن مبادئها الأولى فى الفقر والتقشف (٢٦) ، لتلعب دوراً عظيما فى الحياة الأوربية أواخرالعصور الوسطى ولاسيا فيما يتعلق بالنشاط الفكرى المرتبط بنشأة الجامعات (١٠) فضلا عن النشاط التبشيرى بين المغول فى آسيا(٥) ؟ حتى أطلق على القرنين الثالث عشر والرابع عشر «عصر الإخوان الرهبان (الفرير)».

<sup>(1)</sup> Eyre : op. cit.; P. 243.

<sup>(2)</sup> Workman: op. cit.; P. 276.

<sup>(3)</sup> Boissonnade: op. cit; P. 244.

<sup>(4)</sup> Taylor : The Med. Mind. vol. 2; P.P. 416-417.

وأظر كذلك كتاب الجامعات الأوربية في العصور الوسطى للمؤلف ( تحت العلبع ) .

<sup>(5)</sup> Painter; A Hist. of the Middle Ages; P. 321.

# البابُ الثاني النظام الاقطـــاعي

### نشأة النظام الاقطاعي وتطوره :

رأينا في الجزء الأول من هذا الكتاب ما كان من قيام امبراطورية شارلمان. العظيمة ، ثم تفكك هذه الامبراطورية في القرن التاسع . والواقع أنه يمكن تفسير هذا التفكك السياسي في ضوء الانحلال الاجتماعي الذي أصباب جوف الامبراطورية من جهة ، ثم في ضوء الهجمات الهدامة التي تعرضت لها الامبراطورية من الخارج من جهة أخرى (۱) . أما عن حركة الانحلال الداخلي فهي حركة معقدة ، جرى العرف على تسميتها التطور الإقطاعي ، وهو اصطلاح معقد مبهم ، بل هو أكثر تعقيداً و إبهاماً مما يظن الكثيرون .

ذلك أن التطور الإقطاعي يرتبط ارتباطاً قوياً بالحياة الأوربية في العصور الوسطى من النواحي السياسية والاقتصادية والاجهاعية بل الدينية ، الأمر الذي يجعل علاج موضوع هذا التطور أمراً شائكاً عسيراً . ومهما كان الأمر ، فإن النظام الإقطاعي في غرب أوربا بلغ في القرن التاسع مرحلة حاسمة حرجة من مراحل عموه وتطوره ، جعلت بعض المؤرخين يعتبرونه مسئولا عن سقوط امبراطورية شارلمان (٢) .

ولكي نفهم نشأة النظام الإقطاعي في الغرب ، يجب أن نذكر أن البناء

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit.; vol.; P.P. 279-280.

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit.; P. 100.

الاجهاعي لغرب أور با في العصور المظلمة جاء نتيجة لتداخل شعوب قبلية — من الجرمان وغير الجرمان هؤلاء البرابرة الذين دخلوا الامبراطورية الرومانية جلهوا معهم كثيراً من عناصر التنظيم القبلي ، ولا سيا فيا يتعلق بتقديس رابطة الدم وهنا نلاحظ أن المجتمع القبلي أبعد دأيماً عن أن يكون ديموقر اطياً ، لا لأنه يقوم على أساس احترام سلطة رئيس القبيلة أو العشيرة احتراماً مطلقاً فحسب ، بل لأن الفرد ذا العصبية القوية فيه يسود دائماً و يتغلب على ضعاف العصبية . هذا إلى أن استخدام العبيد كان أمراً مألوفاً عند شعوب الجرمان القبلية ، وهذه كلها عناصر لها أهميتها وقيمتها في التنظيم الإقطاعي (١) .

على أنه يلاحظ من ناحية أخرى أن الملكية تكون دائماً ضعيفة في المجتمع القبلي ، لأن القوة الحقيقية في ذلك المجتمع تكمن في سلطة زعماء القبائل والعشائر . و إذا كانت بعض الملكيات الجرمانية كالملكية الميروفنجية مثلا حمت في غهب أور با ، فإن هذا النمو جاء نتيجة لتأثر هؤلاء الجرمان بروح الاستقرار والنظر يات الرومانية السائدة في البلاد التي استقروا فيها . ولم يابث هذا الاستقرار الذي نعمت به القبائل الجرمانية غداة اقتحامها العالم الروماني أن أثر بدوره في تنظيمها الاجتاعي ، لأن انساع رقعة البلاد التي حكمها ملوك الجرمان ، مع انتشار عوامل الفوضي التي سادت ذلك العصر أدت إلى افلات الزمام من أيديهم تدريجياً . وهكذا يبدو أنه في الوقت الذي هيأت بعض الظروف لملوك الجرمان قدراً متزايداً من السلطان والنفود ، اضطر هؤلاء الملوك — تحت ضغط ظروف أخرى — من السلطان والنفود ، اضطر هؤلاء الملوك وتفويضها لمن ينوب عنهم (٢٢) .

وقد يلاحظ القارى. أننا اخترنا فى الأسطر السابقة أن نصرب المثل بملوك حولة الفرنجة عند السكلام عن البذور الأولى للنظام الإقطاعى . والواقع أن هذه

<sup>(1)</sup> Idem; P. 101.

<sup>(2)</sup> Idem; P. 102.

الإشارة المقصودة جاءت لأن تاريخ دول الفرنجة في غاليا يكشف عن كثير من العادات والتقاليد التي يمكن تسميتها إقطاعية والتي تعتبر جذوراً للنظام الإقطاعي(١). فمن المعروف أن محار بى الفرنجة كانوا من المشاة بوجه عام، و إن اعتاد الملوك والنيلاءأن يمتطوا صهوة جيادهم في وقت الحرب(٢٠) . واستمر الوضع على ذلك حيى حاول شارل مارتل أن يتوسم في نظام الخيالة ليجعل جيشه قوة فعالة في ميدان الحرب، وعندئذ استكشف أن تعميم هذا النظام يتطلب منه نفقات إضخمة لإعداد ما يحتاج إليه الفارس من حصان ودرع وسلاح ، فضلا عن أن هذا النهوع من الفرسان بجب أن يتوافر لهم مورد يعيشون عليه حتى يتفرغوا لشئون الحرب والقتال (٢٦) . ولما كانت موارد دولة الفرنجة محدودة في القرن الثامن محيث لا تنه يكل هذه المطالب، فإن شارل مارتل لجأ إلى حل يتفق وتقاليد ذلك. المصر ؛ فسجل أسماء المحاربين وجعلهم يقسمون له يمين الولاء ثم أعطى كلا منهم إقطاعا يكني لسد مطالب معيشته على أن يبتى هذا الإقطاع في حوزته ما دام يقوم بالخدمة العسكرية (٢٠). وعندما وجد شارل مارتل أنه من الصعب توافر الأرض اللازمة لهذا العدد الكبير من الفرسان ، وأنه لايستطيم إضعاف موارد الحكومة بتوزيم الأراضي الملكية على الجند، بدأ يتطلع إلى أراضي السكنيسة ليجبر رجالها على منح إقطاعات من الأرض لجنوده . وعن هذا الطريق تمـكن شارل مارتل من التغلب على ما واجيه من صعاب، فكون جيشاً قوياً من الفرسان استغله. في طرد المسلمين من جنوب غاليا وفي محاربة السكسون في الشمال. والمهم فيأس هذا التنظيم الذى وضعه شارل مارتل لجيشه والذى اقتنى أثزه فيه بيبين القصيرثم شارلمان ، أنه قام على أساس إقطاعي واضح (٥) .

<sup>(1)</sup> Ganchof : Feudalism; P. 3.

<sup>(2)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages; P. 70.

<sup>(3)</sup> Painter : Med. Society; P. 14.

<sup>(4)</sup> Ganshof : op. cit; P.P.; 16-17.

<sup>(5)</sup> Stephenson : Med. Feudalism; P. 11.

و إذا كانت بذور النظام الإقطاعي قد ظهرت في دولة الفرنجة في القرن الثامن فإن الظروف التي تعرضت لها هذه الملكة بوجه خاص وغرب أور با بوجه عام في القرن التاسع ساعدت على نمو هذا النظام ونفرعه . ذلك أن الحروب العنيفة " التي قامت بين لو يس التقي و ابنائه ، والتي استمرت بين الأبناء بعد وفاه أبيهم كانت في حد ذاتها كافية لأن تثير جواً من الفوضي أصبحت فيه الكلمة الأخيرة لقوة السلاح وحدها . ثم جاءت الأخطار الخارجية لنزيد من اضطراب الأوضاع، لأن إغارات الفيكنج والمسلمين والمجريين على غرب أور با ووسطها في القرن التاسع جعلت أهالي القرى والمدن والمؤسسات الدينية لا يأمنون على أنفسهم إلا في ظلُّ القوة المسلحة(١) . وفي هذه الأوضاع القلقة أصبـــــ لزاما على الرجل العادي الحر أن يختار أحد طريقين ؛ فإما أن يصبح جندياً و إما أن يصبح قناً ، لأنه لا يستطيع البقاء بمفرده دون سيد قوى يحميه و يزود عنه . وهكذا أخذ الملوك وكبار الأمراء وملاك الأراضي يبحثون عن أتباع مسلحين يساعدونهم في التغلب على ما واجههم من أخطار ؛ وبعبارة أخرى لجأكل من بمثلك أرضًا أكثر من حاجته وحاجة أسرته إلى منح هذه الرياده – على هيئة اقطاعات – لاتباع له من الجنود (٢). أما صغار ملاك الأراضي فقد دفعتهم هذه الفوضي الشاملة التي تعرض لها غرب أوربا في القرن التاسع إلى الدخول في حماية من هم أقوى منهم وأقدر على الذود عمم ، فيسلم المالك الصغير أرضه لسيد قوى ، ثم يعود فيتسلمها منه كإقطاع ، و بذلك يصبح فصلا أو تابعاً إقطاعياً له . وكان يحتفل عادة بقيام علاقة إقطاعية بين سيد وفصله في حفل بسيط، فيركع الفصل أمام سيده الإقطاعي ويصع يده بين بدية ، ثم يقسم على أن يظل تابعاً أميناً له ويؤدى كافة الخدمات والالتزامات الإقطاعيــة المتنوعة المفروضة على الإقطاع ، ويسمى هــذا القسم « يمين الولاء . و بعد ذلك يناوله السيد الإقطاعي حفنة من التراب إشارة إلى

<sup>(1)</sup> Thompson: op cit.; vol. 1; P. 279.

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale; P.P. 162-163.

أنه سلمه الإقطاع فعلا<sup>(۱)</sup> . كما يسلم لفصله علما وعكازاً و براءة تثبت أوصاف الأرض الممنوحة ومساحتها ؛ وتسمى هذه العملية « التقليد investitura (۲) ».

وهكذا أخذت تتكون في القرن التاسع طبقة من السادة الإقطاعيين والأفصال ، فأصبح الحارب أو الفارس الصغير الذي لا يمتلك من الأرض الاقدرا بسيطاً فصلا لمالك أكبر – ربماكان كونت الإقليم ... ، في حين صار هذا الكونت فصلا لمالك أعظم ، قد يكون الدوق او الملك . على أن هذا النظام الهرمي الذي كان الملك في قمته والفارس العادي في أسفله ، لم يكتمل بناؤه بالصورة التي قد نتصورها في القرن التاسع ، إذ ظلت هناك كثير من أراضي الملكيات الحرة ( allods ) التي لم تدخل صمن التنظيم الإقطاعي منتشرة في غرب أوربا حتى . حتى القرن الثاني عشر (٢٥).

وهنا ينبغى أن نلاحظ أنه لم تكن هناك أية غضاضة فى تلك العصور فى أن يكون الفرد فصلا لغيره ، لأن هذا الفصل كان بدوره سيدا لمن هو دونه فى الدرجة فضلا عن أن هذه التبعية الاقطاعية تعنى أن صاحبها عضو فى طبقة المحاربين ، وتبعا لذلك يتصف بأخلاق الشجاعة والكرم والمروءة وهى الصفات التى عرف بها فرسان العصور الوسطى (٤) .

ومن الواضح أن عملية التطور الإقطاعي تعنى تنازل السلطة لمركزية في الدولة عن حقوقها وواجباتها بسبب ضعفها وعجزها عن مواجهة الأخطار المحيطة بها ، مما دفع الملك إلى اختيار بعض ذوى النفوذ والبأس لينعم عليهم بحقوق وامتيازات في مناطق معينة مقابل شروط خاصة (٥) . لذلك لا ينبغي أن يقتصر تفسيرنا لهذه

<sup>(1)</sup> Painter : A Hist. of the Middle Ages; P. 112.

<sup>(2:</sup> Cam Med. Hist ; vol 3; P. 459.

<sup>(3)</sup> Gaushof : op. cit; P. 115 & Painter : Med. Society; P. 16.

<sup>(4)</sup> Stephenson: Med. Hist.; P. 234.

<sup>(5)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale; P.P. 162-163.

العملية على جانبها الإقتصادي لأنها تمس في الواقع جميع أركان النظام السياسي في الدولة . فإذا أعلن الملك مثلا تنازله عن حق جباية الضرائب في منطقة معينة لسيد معين ، فليس معنى ذلك أن الفلاحين في هذه المنطقة استراحوا من عبه هذه الضرائب ، لأن الذي حدث فعلا هو أنهم استمروا يدفعون الضرائب المقررة نفسها ولكن للسيد الذي عينه الملك . وهكذا أصبح هذا السيد صاحب السيادة المباشرة وصاحب الحق في الحصول على الالترامات المفروضة على هؤلاء الفلاحين (1) . ومثل هذا الوضع يمكن أن يقال عن العدالة والقضاء ، لأن تنازل الملك عن حقوقه القضائية في منطقة معينة من بلاده لفرد من أفصاله ، يعني قيام هذا الفرد بما كان ينبغي أن تقوم به السلطة الملكية في هذا الميدان ، فضلا عن قيامه الفرد بما كان ينبغي أن تقوم به السلطة الملكية في هذا الميدان ، فضلا عن قيامه قضائية يتمتع فيها السيد الإقطاعي مجقوق قضائية واسعة على أفصاله (٢٠) . أما في الجانب الحربي فإن المنح المسكية الإقطاعية كانت تأتي مشروطة غالبا بأن يقوم الشخص الحربي فإن المنح المسكية الإقطاعية كانت تأتي مشروطة غالبا بأن يقوم الشخص بنتظر معونة أفصاله الكبار ، فإن هؤلاء الأفصال لا بد أن يعتمدوا بدورهم على المنطق في الحصول على هذه المعونه (٢) .

وهنا نلاحظ أن الكنيسة قامت بدور كبير في هذه العملية الطويلة المعقدة . ذلك أن كبار ملاك الأراضي من الديريين ورجال الأكليروس كانوا يتمتعون بمكانة سامية فريدة في المجتمع ، الأمر الذي أحاط أشخاصهم وممتلكاتهم بمسحة من القدسية . لذلك كان معظم المنح التي أنعم بها ملوك الجرمان من نصيب الأسقفيات الكبيرة ، ثم الأديرة العظيمة فيما بعد ، حتى يكتسب هؤلاء الملوك

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit.; P. 102.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit.; vol. 1, P. 348.

<sup>(3)</sup> Ganahof : op. cit., P. 79.

تأييد رجال الدين وعطفهم (١) . ولكن يلاحظ فيما يتعلق بالإقطاعات الـكنسية والديرية أنها كانت تعنى في معظم الحالات من الواجبات والالتزامات الاقطاعية ، ويكتنى بأن يقوم أفراد الهيئة الدينية المنعم عليها بالإقطاع بالدعاء للواهب أو الترحم عليه . هذا إلى أنه كان يحدث في كثير من الحالات أن يفي مقدم الدير أوالأسقف بالالتزاماتالعسكرية المفروضة على الإقطاع عن طريق توزيع جزء منه ــــ أوكله ــــ على أفصال جدد ينهضون بأعباء هذه الإلتزامات(١).

وكانت أهم مظاهر تطور العلاقات الاقطاغية بين السادة الاقطاعيين وأفصالهم هى تحول الإقطاع إلى منحة وراثية بعد أن كانت هذه المنحة في أول أمرها مؤقتةً أو مرهونة بمدى الحياة . ومن الواضح أن هذه الخطوة جاءت نتيجة طبيعية لتعذر منع ابن الفصل من الاستيلاء على أقطاع أبيه بعد وفاته . وقد جدث عند ما أزمم شارل الأصلع السفر إلى روما ليتوج امبراطوراً أن أصدر مرسوماً بأنه في حالة وفاته أحد أفصاله في غيابه فإن ابن ذلك الفصل له الحق في الاستيلاء على إقطاع أبيه (٣) . وهنا نلاحظ أن الالتزامات المفروضة على الفصل ظلت رهناً بمشيئة السيد الاقطاعي طالما كان الاقطاع غير دائم ولا يورث، أما وقد اتخذ الإقطاع صفة وراثية، فإن هذه الالتزامات اتخذت شكلا ثابتاً بموجب عقد عرفي حدد الحقوق والواجبات المتبادلة بين السيد وأفصاله. وثمة ملاحظة أخرى على مبدأ توريث الإقطاع ؟ وهي أن الإبن الأكبر وحده كان له حق الاستثنار بوراثة الإقطاع. حقيقة إن الأرض يسمل تقسيمها ، ولكن الإقطاع كان وظيفة ، والوظيفة لا تقسم . فالإقطاع بمعناه وأهميته الحربية التي تقوم على أساس المسئولية الشخصية ، يعتبر وظيفة ، ولذلك حرص القانون الإقطاعي - بخلاف القوانين الرومانية والجرمانية \_ على أن ينص على انتقال الإقطاع كاملا في حالة وفاة صاحبه إلى أكبراً بنائه . ومن الواضح أن الذي كان يورث في هذه الحالة هو حق الحصول على الإقطاع تحت

<sup>(1)</sup> Eyre: op cit; p. p. 240-242. (2) Stephenson: Med. Hist.; p. 237-

<sup>(3)</sup> Painter : Med. Society ; p. p. 16-17.

<sup>(</sup>م ٤ - أوربا العصور الوسطى ج ٢)

شروط معينة . فالإبن الأكبرأو الوريث ليس له حق شرعى في الحصول على إقطاع أبيه ، إلا إذا أدى فروض الولاء والتبعية للسيد الإقطاعي(١)

#### الحقوق والواجبات الاقطاعية :

اختلف النظام الإقطاعي في نشأته من مكان إلى آخر في غرب أور با وفق النظروف والملابسات، ولحنه قام في جوهمة على أساس العلاقة الشخصية التى ارتبطت بحيازة الأرض من . ذلك أن المتمتع بالأرض كان يتعهد بالتزامات معينة لسيده الإقطاعي مقابل تعهد السيد بالتزامات أخرى لفصله، و بعبارة أخرى فإن كلا من الطرفين كانت له حقوق وعليه واجبات قبل الطرف الآخر . وهنا نلاحظ أن النظام الإقطاعي لم يعترف في بداية تطوره بملكية الأفراد للأرض ملكية مطلقة ، لأن الملك كان \_ من الناحية النظرية \_ هو المالك الفعلي لجميع أراضي المملكة ؛ و إن كان الثابت من الناحية العملية أن لكل أرض سيدها حتى قيل المملكة ؛ و إن كان الثابت من الناحية العملية أن لكل أرض سيدها حتى قيل الأمر ، فإن العلاقة المتنابعة بين السادة الاقطاعيين وأفصالهم لم تتطلب نوعاً من الالتزامات الشخصية فحسب ، بل ترتب عليها ايضاً حقوق عامة والتزامات سياسية ، لأنه إذا كانت الوظيفة الأساسية لحكومات العصور الوسطىهي القيام بأعباء الحرب والعدالة ، فإن هاتين المهمتين نظمتا على أساس اقطاعي بحت في أور با العصور الوسطى " وتتضح الحقيقة كاملة بشرح الحقوق والواجبات الإقطاعية .

أما السادة الإقطاعيون فكانت لهم حقوق على أفصالهم ، وهي حقوق أصبحت عثابة مهام أو التزامات ملقاة على عواتق الأفصال وتجب عليهم تأديتها والوفاء بها

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Hist; p. 236.

<sup>(2)</sup> Canshof : op. cit.; p'XVI.

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit.; p. 247.

<sup>(4)</sup> Pliche: L'Europa Occidentale; p. p. 166-168.

فى حدود ما قضى به العرف الإقطاعي . وقد تنوعت هذه الالتزامات المفروضة على الأفصال تجاه سادتهم الإقطاعيين ، فظهر منها ما هو حربى وما هو مالى وما هو اجتماعي ... إلى غير ذلك من أنواع التكاليف التى نهض بها الأفصال مقابل ما حصاوا عليه من حماية (١)

ومن الطبيعي أن يكون التعاون في ميدان الحرب هو المحور الأساسي المعلاقات الإقطاعية بين السيد وأفصاله ، لأن المهمة الأولى السيد الإقطاعي كانت حاية أفصاله وأراضيهم ، في حين كان الواجب الأول على هؤلاء الأفصال هو الحدمة في جيش سيدهم (٢٠). وهكذا أصبح المجتمع الإقطاعي يدور حول محور واحد هو الفارس المحارب ، فيتعهد الأمير الإقطاعي بالحضور فوراً على رأس عدد معين من الفرسان لمساندة الملك متى طلب إليه ذلك ، و بالتالي يتعمد أفصال ذلك الأمير بمساندته وقت اشتباكه في حرب مع عدو له (٢٠). ومن السهل علينا أن نكشف مدى مافي هذا النظام من خطر لأنه يجعل كل عضو في المجتمع الإقطاعي يقدم خدماته العسكرية لسيده المباشر ، حتى ولو قام هذا السيد بحرب تستهدف مصلحة خاصة أو ضد مليك البلاد . ولم يتم التخلص من هذا الحطر نسبياً إلا مصلحة خاصة أو ضد مليك البلاد . ولم يتم التخلص من هذا الحطر نسبياً إلا يتعاون الفرسان مع أميرهم الإقطاعي في خدمة الملك ، ولا يساعدونه في أي يتعاون الفرسان مع أميرهم الإقطاعي في خدمة الملك ، ولا يساعدونه في أي

والواقع أنه لم يكن هناك تحديد في أول الأمر لمدى الحدمة المسكرية التي يؤديها الفصل لسيده ، وذلك في الوقت الذي اشتدت إغارات النيكنج وغيرهم من الغزاة على غرب أوربا ، فسادت النوضى وعظم الخطر وأصبح لزاما على الأفصال

<sup>(1)</sup> Thompson: op cit.; vol. 2; p. p. 701-702.

<sup>(2)</sup> Painter: Med. Society; p. 18.

<sup>(3)</sup> Stephenson : Med Feudalism ; p. p 27-28.

<sup>(4)</sup> Eyre : op. cit.; p p. 247-248.

أن يهبوا لحل السلاح دون قيد أو شرط وقتما يأمرهم سيدهم الإقطاعي (١) ولكن الأفصال أخذوا - بمرور الوقت - يميزون بين نوعبن من الحرب به الحرب الهجومية والحرب الدفاعية . فإذا أغار عدو أو اعتدى معتد على أملاك السيد أصبح لزاما على أفصاله أن يقاتلوا معه حتى يردوا ذلك العدو . أما إذا قام السيد الإقطاعي بحرب هجومية لتوسيع ممتلكاته أو للاعتداء على ضيعة مجاورة أو حصن قريب ، فإن الأفصال اتجهوا في هذه الأحوال نحو تحديد التزاماتهم تجاه سيده . وهناك شبه قاعدة عامة حددت الحد الأقصى للمدة التي يخدم فيها الفصل سيده في حرو به الهجومية بأر بعين يوما في السنه (٢) .

ويرتبط بالخدمة العسكرية التي يؤديها الفصل لسيده قيام الأول بنصيبه في حراسة قلعة السيد (٢) . ولم تكن هناك حصون إقطاعية في غرب أور با قبل القرن العاشر ، ولكن هذه الحصون أخذت تنتشر منذ ذلك الوقت حتى أصبح لكل أمير إقطاعي — في القرن الحادي عشر — قلعة على الأقل يأوى إليها أفصاله وذووهم وقت الخطر ، ويتناوب هؤلاء الأفصال حراستها على مدار السنة . وكان السيد الإقطاعي يولى هذه القلاع اهتماماً خاصاً — سواء كانت خاصة به أو بأفصاله — فلا يسمح لأحد من هؤلاء الأخيرين بهدم قلعة أو بناء أخرى إلا بإذن خاص منه (١) . أما المدة التي فرض على الأفصال قضاؤها في حراسة قلعة سيدهم فقد تراوحت بين ثلاثين وأربعين يوما في السنة .

و بالإضافة إلى هذه الواجبات الحربية وجدت واجبات أخرى اجتماعية فرضتها طبيعة العلاقات الإقطاعية بين السيد وأفصاله . وكانت هذه الواجبات كثيرة ومتنوعة ، أولها الترام الفصل بالحضور على نفقته الخاصة إلى مقر السيد الإقطاعي عند ما يطلب إليه ذلك . وكانت هناك أغراض متعددة تستدعى توجيه

<sup>(1)</sup> Painter; Med. Society; p. 18.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Canshof; op. cit; p. p. 80-81.

هذه الدعوة ، أهمها رغبة السيد في استشارة افصاله فيا يهم مجتمعهم الصغير من مصالح مشتركة (١) . و يبدو أن مبدأ الشورى هذا كان من المبادئ الأساسية التي سادت المجتمع الإقطاعي ، إلى درجة أن السيد الإقطاعي كان بجمع أفصاله ليأخذ رأيهم في اختيار زوجة لنفسه أو لابنه أو زوجاً لابنته ، هذا فضلا عن استشارتهم قبل الإقدام على حرب خارجية أو المشاركة في حملة صليبية مثلا . ومن هنا كان لزاماً على الفصل أن يقدم مشورته لسيده عند طلبها (٢)

على أنه إذا كان للسيد أن يستشير أفصاله قبل الإقدام على عمل هام ، فإن الفصل كان ملزما بالحصول على موافقة سيده الإقطاع والد الزوجة — أو الإقطاع هذا الزواج قد يترتب عليه انتقال جزء من إقطاع والد الزوجة — أو الإقطاع كله — إلى زوجها ، مما مجعل موافقة السيد أمراً ضرورياً لازمالاً ، فإذا مات الفصل وترك ابناً صغيراً لا يستطيع النهوض بمهام الإقطاع والتزاماته ، أو ابنة لم تتزوج بعد ، فني هذه الحالة يعين السيد الإقطاعي أحد أقارب الفصل المتوفى ليقوم بمهمة الوصاية وينهض بمسئوليات الإقطاع ، وقد جرت العادة أن يفضل في القيام بالوصاية أكبر خال للوريث أو الوريثة نظراً لأنه لا يمتلك أى حق وراثى في الإقطاع ، بعكس النم ، الذى ربما حاول التخلص من الورثة لتنتقل إليه في الإقطاع ، بعكس النم ، الذى ربما حاول التخلص من الورثة لتنتقل إليه الوصاية على الوريث وأرضه ، فإذا كان الوريث ذكراً ظلت وصاية السيد عليه على الوريث وأرضه ، فإذا كان الوريثة أتى أصبح واجباً على السيد أن الميحث لها عن زوج مناسب يستطيع أن يني بكافة الالتزامات المفروضة على الإقطاع (٥٠) . ولا شك في أن السيد الإقطاعي كان يرحب كثيراً بهذه الفرصة

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Feudalism; p. p. 30-31-

<sup>(2)</sup> Painter: Med. Society; p. p. 21-22,

<sup>(3)</sup> Idem ! p. 24.

<sup>(4.</sup> Painter : A Hist, of the Middle Ages, p. 111.

<sup>(5)</sup> Canshof : op. cit., p. p. 128-129

الأخيرة ، وذلك لأن كل واحد من السادة الإقطاعيين التف حوله عادة بعض. الفرسان الشباب الذين يتوقون للحصول على إقطاعات خاصة بهم ، فلم يكن هناك طريق أمام السيد أيسر من أن يزوج أحد هؤلاء الشبان بإحدى وريئات الإقطاع . وقد أصبح هذا الطريق في الواقع المخرج الوحيد أمام أى فارس بدون إقطاع ليصبح ذا مكانة في المجتمع الاقطاعي (1) .

أما إذا مات الفصل دون أن يترك وريثاً يخلفه ، فإن اقطاعه ينتقل في هذه الحالة إلى سيده الإقطاعي عن طريق الاستيراث (escheat) . وعلى الرغم من أن علية الاستيراث هذه لم تكن شائعة إلاأنها تكررت كثيراً في العصور الوسطى (٢) .

فإذا تركنا الواجبات الحربية والاجتماعية المفروضة على الأفصال تجاه سادتهم الاقطاعيين ، فإننا نجد أنفسنا أمام عب ققيل من الالتزامات المادية أو المالية (٢٠٠٠) ذلك أنه صار لزاماً على الفصل أن يؤدى لسيده عدة مقررات ومكوس اقطاعية أصبحت بمثابة حقوق ثابتة السيد . ومن هذه ضريبة الحلوان (relief) ، وهي أشبه شيء بضريبة الميراث أو التركات في عصرنا الحديث ، وكانت تدفع كما تولى على الإقطاع وريث جديد من سلالة صاحب الإقطاع المتوفى . ولم تسكن هناك قاعدة ثابتة لتحديد قيمة المبلغ الذي يدفعه الفصل في هذه الحالة ، و إن دلت بعض الشواهد على أن هذا المبلغ كان يساوى — في معظم الحالات — دخل الإقطاع عن عام كامل (١٠) .

وهناك أيضاً ضريبة المعونة ( aid ) ، وهى فى الواقع أموال يقدمها الفصل السيد في مناسبات خاصة . ذلك أنه كان مفروضا أن يحصل السيد الإقطاعي.

<sup>(1)</sup> Painter: A Hist, of the Middle Ages; p. 111.

<sup>(2)</sup> Stephenson: Med. Feudalism, p.24.

<sup>(3)</sup> Eyre; op. cit, p. 248.

<sup>(4)</sup> Thompson : op. cit., vol. 2, p. p. 702-703

على ما يحتاج إلية من نفقات إضافية أو استثنائية من أفصاله. فإذا وجد وريث الإقطاعي نفسه عاجزا عن دفع ضريبة الحلوان لسيده الأمير الإقطاعي ، فإنه لن محد أمامه في هذه الحالة غير أفصاله ليجمع ممهم المبلغ الطلوب . و إذا أسر السيد الإقطاعي في حرب، وجب على أفصاله أن يجمعوا الفداء اللازم لإطلاق سراحه . هــذا فضلا عن المناسبات السعيدة التي يتكلف السيد الإقطاعي نفقات طائلة في إحيائها والتي وجب على أفصاله أن يعاونوه في سد هــذه النفقات ؛ مثل تأهيل كبرى. كر يماته أو الاحتفال بتدشين أكبر أبنائه فارساً (١) . وكان المتبع في أول الأسر أن يسهم الأفصال في هذه النفقات بتقديم إلخبز والنبيذ، ولكن استعيض بعد ذلك بالمال عن هذه المعونة العينية (٢٦) . أما إذا أزمع السيد الإقطاعي القيام بمشروع باهظ النفقات ، مثل الشروع في حملة صليبية أو بناء حصن جديد ، فإنه لا بد من أن يعتمد في هذه الأحوال على معونة أفصاله . فإذا كان السيد الإقطاعي من رجال الدين -- مقدم دير أو أسقف مثلا -- فإنه يجد مبررا لجمم المعونة من أفصاله في الاحتفال بتقليد أحد رجال الدين وظيفة جديدةأو في القيام برحلة دينية إلى روما مثلاً " وهكذا تنوعت المعونة التي يقدمها الأفصال للسيد الإقطاعي ، حتى انقسمت هذه المعونة في القرن الحادي عشر إلى قسمين أساسيين ، الأول يشمل المعونة التي يفرضها السيد الإقطاعي على أفصاله كحق ثابت له بمقتضي العرف والتقاليد ، والثاني المعونة التي يطلب السيد من أفصاله أن يجاملوه مها دون أن يكون فيها شيء من الإلزام (١).

ولم تقتصر الالتزامات ذات الصبغة الاقتصادية التي فرضها العرف الإقطاعي على الخافان والمعونة ، وإنما وجدت ضريبة أخرى هي ضريبة « الضيافة » . ولم تكن هذه الضريبة محدودة في أول الأمر ، إذ كان على

<sup>(1)</sup> Stehpenson Med. Feudalism; p 30

<sup>(2)</sup> Painter : Med. Society ; 23.

<sup>(3)</sup> Stephenson: Med. History; p. p. 237-238.

<sup>(4)</sup> Painter: Med. Society, p. 24,

الفصل أن يكرم سيده وحاشيته فى أى وقت يختار ذلك السيد أن يزور فصله . ولسكن ساد الانجاه — بمضى الزمن — نحو تحديد هده الزيارات ، فأصبح السيد لا يستطيع زيارة فصله أكثر من عدد معين من المرات فى السنة ، على ألا يصطحب معه فى هذه الزيارات إلا عدداً محدداً من الاتباع والخيول وفى بعض الحالات حدد العرف الإقطاعي ألوان الطعام التى على الفصل أن يقدمها إلى ضيوفه فى هذه المناسبات (١).

وإذا كان النظام الإقطاعي يعتبر قبل كل شيء تعاقداً بين السيد وأفصاله على أساس من الحقوق والواجبات المتبادلة ، فإن هذه الفكرة تستازم وجود حقوق الملافصال تجاه سادتهم الاقطاعيين أو بعبارة أخرى واجبات على هؤلاء السادة تجاه أفصاله به . حقيقة إن السيد الإقطاعي خرج من هذا التعاقد بنصيب الأسد نتيجة لأنه الطرف الأقوى صاحب النفوذ والسلطان ، ولكن هذا السيد كان مقيداً بقواعد وشروط خاصة والتزامات معينة يعيها ويدركها جميع الناس بحيث لا يستطيع أن يتهرب منها دون أن يدفع ثمناً غالياً . أما أهم الالتزامات التي ألقاها القانون الإقطاعي على كاهل السيد فكانت قيامه مجاية أفصاله ورعايتهم وتحقيق المعدالة لهم (٢٠) . فإذا اعتقد الفصل أن سيده يسيء إليه ، فله أن يطلب عمض المعدالة لهم أن يمتطيع أن يفسخ قضيته أمام محكمة من انداده ، هذا زيادة على أن الفصل كان يستطيع أن يفسخ العلاقة الإقطاعية و يتحلل من تبعيته إذا ثبت أن السيد الإقطاعي لا ينهض العلاقة الإقطاعية و يتحلل من تبعيته إذا ثبت أن السيد الإقطاعي لا ينهض عشوليانه الأساسية تجاهه (٤) و بعبارة أخرى فإن الأفصال كانوا في حل من عدم التقد بالمقد الإقطاعي والتنصل من التزاماتهم تجاه سادتهم ، مادام هؤلاء السادة قد خرقوا بإلتزاماتهم وتجاوزوا الحدود التي يفرضها عليهم العرف الإقطاعي . وكانت هذه العملية علية سحب الثقة من السيدالاقطاعي ( diffidatio ) وفسخ وكانت هذه العملية علية سحب الثقة من السيدالاقطاعي ( diffidatio ) وفسخ

<sup>(1)</sup> Stephenson: Mèd. Feudalism; p 30

<sup>(2)</sup> Eyre: op cit.; p. 247.

<sup>(3)</sup> Ganshof : op, ~it,; 85,

<sup>(4)</sup> dem; p. p. 89-90.

العقد العرفي المعقود معه إذا أخل بأصول واجباته - من المبادىء الأساسية في التنظيم الإقطاعي ، و بمقتصاه تنصل البارونات الانجليز من ولائهم وتبعيتهم للملك حنا ( ١١٦٧ - ١٢١٦ )(١) . أما إذا حدث العكس وأدين الفصل بأنه أخل بواجباته والتزاماته تجاه سيده الإقطاعي ، فعندئذ كان يحق للسيد أن يحرمه من إقطاعه و يصادره . على أن هذه الحالة كانت قليلة و نادرة ، لأن الحسم محرمان فصل من إقطاعه كان لا يصدر إلا من محكمة تتألف من أنداد الفصل المهم ، الذين يجتمعون في دوار السيد الإقطاعي أو قلعته للنظر في القضية ومن الواضح أنهُ لم يكن من السهل أن يصدر هؤلاء الأفصال مثل هذا الحكم على ند لمم ، إذ يخشى كل منهم أن يرى نفسه في يوم ما في موقف زميله المحكوم عليه . وهنا نسجل أن الأفصال كانوا في كثير من الحالات أرجح كفة من سيدهم الإقطاعي ، فإذا أتحدوا ضده فإنه يقف في هذه الحالة مكتوف اليدين لأنهم جنوده والمصدر الوحيد للقوة التي يستند إلها . هذا إلى أن عقو بة حرمان الفصل من إقطاعه كانت من العقو بات التي يصعب تنفيذها لأن الفصل كان في هذه الحالة يستميت في التمسك بإقطاعه و يحاول إلقاء تبعة الخلاف على سيده الإقطاعي ، حتى يحل الاشكال في النهاية بقوة السلاح (٢) . أما النهمة التي توجه إلى الفصل ولا يرجى له فيها شفاعة أو غفران فهي أن يعتدي على سيده الإقطاعي فيجرحه أو يقتله ، أو يغرى زوجته أو ابنته على المنكر . ذلك أنَّ المفروض في الفصل أن يحمى سيده الإقطاعي ويذود عنه وعن عرصه ، كا يذود بالضبط عن نفسه وبيته (٣) .

#### خصائص النظام الإقطاعي وأرّه:

من الثابت أن المجتمعات الإقطاعية تباينت في خصائصها ومميزاتها نتيجةلمدى تركير الحقوق والوجبات الاقطاعية (١٠) . لذلك يبدو أنه من الصعب \_ في كثير

<sup>(1)</sup> Eyre : op cit.; p. 250.

<sup>(2)</sup> Stephenson: Med Hist.; p 238.

<sup>(3)</sup> Painter : A Hist. of the Middle Ages ; p. 112:

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit; p 246.

من الأحيان \_ إصدار أحكام عامة تشمل جميع المجتمعات الاقطاعية ، لاختلاف عدد الأفصال الذين يتبعون السادة الإقطاعيين من جهة ، ولاختلاف مسدى اتساع دائرة الحقوق والواجبات الاقطاعية من جهة أخرى . ولسكن إذا كان من الصعب التعميم في الأحكام التي نصدرها على النظام الإقطاعي ، إلا أنه المكن أن نتبع الخطوط العريضة لذلك النظام عند ما وصل إلى مرحلة النضج في القرن الثاني عشر .

وأول ما نلاحظه على النظام الإقطاعي أنه يعبر عن التطرف في اعتاد المجتمع على علاقة التبعية الشخصية التي ترتبط بحيازة الأرض ؛ هذا مع ملاحظة أن العلاقات الإقطاعية بين الأفصال وسادتهم إنما هي روابط بين رجال أحرار بعضهم و بعض . فالفصل في ظل النظام الإقطاعي رجل حر يتمتع بحريته كاملة — مها كانت درجته في سلم هذا النظام ؛ وكل ما هنالك هو أنه ارتبط بعقد عرفي مع سيده الإقطاعي بحيث فرض عليه هذا الرباط مجموعة من الواحبات وحقق له في مقابلها مجموعة أخرى من الحقوق (١).

ولم تلبث أحكام العرف الاقطاعي التي حددت العلاقات الشخصية بين الأفصال وسادتهم أن تبلورت في شكل قانون ثابت محدد، وذلك في القرنين الثاني عشر والثالث عشر عندما أصبح النظام الاقطاعي بمثابة المحور الأساسي الذي دارت حوله الحياه العامة في غرب أور بالالله . وكان أن أخذ يظهر هذا القانون الاقطاعي تدريجياً في كتابات كبار فقهاء الاقطاع أمثال جلانقيل Glanvill الاقطاعي تدريجياً في كتابات كبار فقهاء الاقطاع أمثال جلانقيل Bracton و براكتون Bracton في انجلترا ، و بومانوار Beaumanoir في فرنسا ، وحنا إبلين في مملكة بيت المقدس الصليبية ؛ وعند تذ أصبحت القوانين الاقطاعية بالمنابة المرجع الأول الذي اعتمد عليه المعاصر ون في حسل مشاكلهم السياسية والاجتماعية (٢)

<sup>(1)</sup> Gaushof: op. cit,; p. p xy-xvi.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist.; vol.; 3; p. 458.

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit.; p. 250.

وَكَانَتَ أَهُم مَشَكَلَةً فِي القانون الإقطاعي حينيذ ، هي مشكلة تعدد السادة الاقطاعيين للفصل الواحد. فعلى الرغم من أنه كان مفروضاً في أوائل العصر الإقطاعي أن يكون للفصل سيد واحد ، إلا أن هــذا الوضع لم يستمر طويلا ؛ لأن زواج رجل من امرأة ورثت إقطاعا يؤدي إلى استحواذه على ذلك الإقطاع فيصبح في هذه الحالة فصال السيد الذي تتبعه أرض الزوجة فضلا عن تبعيته الأولى لسيده الأصلى. كذلك إذا دخل ابن في تبعية سيد إقطاعي آخر غير الذي يتبعه أبوه ، ثم مات الأب وورث الابن إقطاعه فإنه يصبح فصلا لسيدين في وقت واحد (١) . هذا إلى أن كثيراً من السادة الاقطاعيين لجنوا إلى شراء صداقة جيرامهم ومعونتهم عن طريق منحم إقطاعات ، فيصبح المقطع في هذه الحالة فصلا لسيد جديد علاوة على سيده الأول. وهكذا صار معظم أصحاب الإقطاعات فيالقرن الثاني عشر أفصالا لأكثر من سيد واحد؛ حتى أن كونت شامبني كان فصلا لكل من ملك فرنسا ، ودوق برجنديا ، وامبراطور الدولة الرومانية المقدسة ، ورئيس أساقفة ر عس، زيادة على عدد آخر من كبار الأمراء الإقطاعيين (٢) . ولا شك في أن هذا التعقيد الذي أصاب العلاقات الإقطاعية أدى إلى كثير من الفوضي في أوربا ، لاسما عند ما يجد أحد الأفصال أن اثنين من سادته الإقطاعيين التحافي حرب أحدهما ضد الآخر مما يتطلب منه تقديم المساعدة إلى الطرفين المتنازعين جميعاً (٣). وللتخلص من هذا الوضع أصبح الفصل الاقطاعي لا يقدم ولاءه الشخصي إلا لسيد واحد يختصه بكل خدماته الشخصية ، في حين يكتني بتقديم بقية الالتزامات المادية - غير الشخصية - لبقية سادته الإقطاعيين ، إن وجدوا . وهكذا كان كونت أنجو — مثلاً فصلاً — لملك فرنساً وكونت بلوا Blois ، ولكنه اختص الأول بولائه الشخصي ؛ فإذا اشتبك ملك فرنسا مع كونت بلوا في حرب فإن

<sup>(1)</sup> Painter : A Hist, of the Middle Ages; p. 113.

<sup>(2)</sup> lbid.

<sup>(3)</sup> Ganshof op. cit.; P. p. 92 - 93.

كونت انجوكان عليه أن يساعد ملك فرنسا مساعدة شخصية ، في حين يكتفى . بارسال معونة مادية لكونت بلوا<sup>(١)</sup> .

كذلك يلاحظ على النظام الإقطاعي فى القرن الثابى عشر أنه أخذ يربط عناصر كل مملكة من ممالك غرب أور با بر باط تعاقدى تحت زعامة الملك باعتباره ممثلا لقمة الهرم الاقطاعي . ذلك أن الملوك — بغض النظر عن الحقوق الكثيرة التي تمتعوا بها — أخذوا يفرضون حقوقهم الاقطاعية تدريجياً على أفصالهم ، ويتمسكون بهذه الحقوق ، مما زاد من قوتهم ونفوذهم وأدى بالتالى إلى نشأة ما يعرف باسم « الملكيات الاقطاعية » (٢٠) .

وثمة ملاحظة أخرى على النظام الاقطاعي في غرب أوربا ، هي أن الكنيسة كان لها أثر واضح في تطور هذا النظام ، لا سيا فيا يتعلق بالإقلال من الحروب والمنازعات بين الأمراء الإقطاعيين ، وتوجيه نشاط هؤلاء الأمراء وجهة أخرى تتفق وصالح المجتمع المسيحي . من ذلك ما نادت به السكنيسة من تحريم الحروب في أوقات معينة أطلق عليها « هدنة الله Treve de Dieu » (٢) . ويبدو أن رجال السكنيسة آمنوا عندئذ بأن هدفا واحداً هو الذي يجب أن يستأثر مجهود أمراء أور با وفرسانها ، ولم يكن هذا الهدف سوى الحرب الصليبية ضد المسلمين في الأندلس ثم في بلاد الشام (١٠) .

وأخيراً نلاحظ أن النظام الإقطاعي أدى إلى وجود وحدات اقتصادية تكفى نفسها بنفسها. فالضيعة الإقطاعية كانت في حد ذاتها وحدة مكتفية اكتفاء ذاتياً، الأمر الذي عاق تقدم الحياة الاقتصادية في بلدان غرب أور با(٥٠).

\* \* \*

<sup>(1)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages; p. p. 113-114"

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit; p. 250.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale; p. p. 184-189

<sup>(4)</sup> Painter : Med. Society ; p. p. 34-35.

<sup>(5)</sup> Eyre : op. cit.; 251.

و بعد ، فإنه من حق النظام الإقطاعي علينا أن نؤكد حقيقة هامة ، هي أن هذا النظام لا يعني بأي حال الفوضي أو التعنت الاستبدادي في أور با العصور الوسطى . فالنظام الاقطاعي كان قبل كل شيء نظاما تعاقديا قام على أساس ثابت من الحقوق والواجبات المتبادلة بين السيد وأفصاله . و إذا كان كثير من الـكتاب قد فسروا النظام الاقطاعي على أنه اصطلاح مرادف للانحلال السياسي ومناقض السلطة المركزية ، فإن هذا الحكم جائر وبعيد عن الحقيقة والتاريخ . حقيقة إن الغصر الإقطاعي جاء مصحوبا بانحلال الامبراطورية الكار ولنجية وما تفرع عنها من أقسام وممالك كبرى ، ولكن هذا الانحلال لم يكن مصدره النظام الاقطاعي نفسه . وليس ذنب النظام الا قطاعي أن الملك الفرنسي كان ضعيفًا بدرجة لم تمكنه من بسط نفوذه والتمسك بحقوقه حتى في أراضيه الخاصة ( الدومين )(١) . وربما كان أقرب إلى الحقيقة أن نقرر أن النظام الاقطاعي نشأ كحل أو كإجراء لمواجهة الفوضى والأخطار التي واجهت أوربا في القرن التاسع ؛ و بعبارة أخرى فإن هذا النظام كان الوسيلة الفعالة التي توسلت بها أور با لا يجاد نوع من الحسكم يفي بحاجات البلاد الحر بية والا دارية والقضائية وسط الأخطار الجسيمة التي ألمت. بالمجتمع الأوربي منذ القرن التاسع (٢٠) . وهنا نستطيع أن نقرر أن هــذا النظام تجح فعلا في مقاومة هذه الأخطار بقدر الامكان وفي تهيئة الوسائل السلمية لحل المنازعات والخصومات . ذلك أن النظام الاقطاعي - كما سبق أن رأينا - كان له جانبه القضائي إلى جانب جوانبه الحربية والاقتصادية ؛ فقامت بتنفيذ القانون. الاقطاعي محاكم الملوك ومحاكم السادة الاقطاعيين ، ونجحت هذه الحماكم في إقرار العدالة بصورة واضحة وفي حل المشاكل الناشئة بين السيد وأفصاله أو بين الأفصال بعضهم و بعض (٢٣) . أما المنارعات التي نشبت بين أفصال متعددين لأكثر من

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Hist., p. 252.

<sup>(2)</sup> Thompson: op cit, vol. 2, p. 699,

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit.. p 249.

سيد واحد ، فلم يكن هناك سبيل لحلها إلا المفاوضة أو الحرب . وهناك طريق آخر كثر الالتجاء إليه كوسيلة لحل الخلافات القائمة بين اثنين من أفصال السيد الواحد ، هو طريق المبارزة أو التقاتل دون تدخل من جانب السيد الاقطاعي ، إلا إذا تعرض أحدهما لخطر يخشى منه عدم تمكنه من النهوض بواجباته الاقطاعية . أما القاعدة التي قام عليها بناء الهرم الاقطاعي فكانت طبقة الفلاحين التي ظلت تشتى لتقدم ثمرة جهودها وكدها للاقطاعيين (١) . وعلى الرغم من أن الفلاح المزارع كان أقل تأثراً بتطور النظم الاقطاعية من الفارس المحارب ، إلا أن حياته هو الآخر تأثرت إلى حد كبير بنظام الضيعة ( manor ) وهو النظام الذي تأثر بدوره تأثرا واضحاً بالأوضاع الإقطاعية (٢٠ . وربما بدا ذلك في وضوح بدراسة أحوال المجتمع الأوربي في ظل النظام الإقطاعي

<sup>(1)</sup> Stephenson : Med. Hist. p. 239.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit, p. 251.

## 

انقسم المجتمع الأوربي في العصور الوسطى إلى ثلاث طبقات: طبقة رجال الدين، وطبقة المحاربين من النبلاء والفرسان، وطبقة الفلاحين. أما الطبقتان الأوليان فكانتا تمثلان الهيئة الحاكمة من وجهة النظر السياسية، والأرستقراطية السائدة من وجهة النظر الاجتماعية، والفئة الثرية من وجهة النظر الاقتصادية؛ في حدين كانت طبقة الفلاحين تمثل جموع الكادحين المفاويين على أمرهم المحرومين من النفوذ والثروة. وكان لكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث مكانتها ووظيفتها المعروفه في المجتمع، فرجال الدين كان عليهم أن يتعبدوا لله ويشبعوا حاجة الناس الدينية، والنبلاء كان عليهم أن يحكوا و يحاربوا، والفلاحون كان عليهم أن يعملوا المعارفة عن المجتمع، ورجال الدين السابقتين السابقتين النبلاء والفلاحين. تعرضنا للوضع الاجتماعي لرجال الدين، و بقى أن نتكلم عن النبلاء والفلاحين.

## الجتمع الحربى والفروسية :

يامس الدارس لأحوال أوربا في العصور الوسطى فجوة واسعة بين طبقتى الفرسان المحاربين والفلاحين المزارعين. ذلك أنه كان من الصعب النادرأن يستطيع رجل وضيع المولد أن يصبح صاحب إقطاع ولو كان حراً. وكان محدث في بعض الأحيان أن يحصل من ارع على ثروة كبيرة ولسكنه يظل مع ذلك وضيعاً في نظر

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit. vol. 2, p. 721.

الخاصة محكم أصله ، ولا سيا أن الفواصل الاجتاعية وشرف المولد لم تكن وحدها هي العقبات القائمة في وجه العامة ، و إيما وجدت لهقبة أخرى بمثلت في التدريب الذي كان لا يستطيع الفلاحون أن يمروا به . فالمفروض في أبناء النبلاء — إن لم ينخرطوا في سلك الحياة الدينية — أن يتدربوا تدريباً عسكرياً منذ حداثتهم فيتعلمون ركوب الخيل واستخدام السلاح ، حتى إذا ما شب الواحد منهم انخرط في سلك بلاط أحد الأمراء الاقطاعيين كتابع صغير ( valet ) أو سيد صغير ( damoiseau ) ليتعلم آداب السلوك في المجتمع (١). وفي بداية مرحلة الشباب يمكن أن يرتقي الفتى إلى مرتبة مساعد فارس ، وعندنذ يسمح له بالاشتراك في المعارك مع الفرسان الذين يكبرونه سناً ليتعلم منهم فن الحرب . فإذا أثبت كفايته وصلاحيته ، احتفل في سن العشرين أو الواحد والعشرين بتدشينه فارسا ؟ فيتم وصلاحيته ، احتفل في سن العشرين أو الواحد والعشرين بتدشينه فارسا ؟ فيتم ذلك في حفل كبير أصبح منذ النصف الأخير من القرن الحادي عشر بمثابة ذلك في حفل كبير أصبح منذ النصف الأخير من القرن الحادي عشر بمثابة ذلك في حفل كبير أصبح منذ النصف الأخير من القرن الحادي عشر بمثابة في حفل كبير أصبح منذ النصف الأخير من القرن الحادي عشر بمثابة في حفل كبير أصبح منذ النصف الأخير من القرن الحادي عشر بمثابة في المجتمع الإقطاعي (٢).

وكانت الفروسية تعبر عن مستوى معين من الأخلاق والساوك بجبأن يتحلى بهما أفراد هذه الطبقة من الحاربين في علاقتهم بعضهم مع بعض. فالفارس ينبغى أن يكون شجاعا إلى درجة المجازفة والتهور، ويقاتل وفقا لقواعد خاصة دون أن يلجأ إلى الخديعة والأساليب الخسيسة للتغلب على خصمه. هذا بالإضافة إلى ما يجبأن يتحلى به الفارس من وفاء لأصدقائه وتبجيل للمرأة واحترام للعهد، وإذا انتصر على خصمه عاملة معاملة كريمة (٢٠٠٠). على أنه يلاحظ أن هذا الساوك اقتصر على معاملة الفرسان والنبلاء بعضهم لبعض، و بعبارة أخرى فإنهم لم يشعروا بضرورة اتباع هذا الأساوب المهذب نفسه تجاه غيرهم من أبناء الطبقات الدنيا(١٠٠٠).

<sup>(1)</sup> Stephenson; Med. Feudalism, p. p. 45-46 & Cam. Med. Hist, vol. 6, p. 802.

<sup>(2)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 625

<sup>(3)</sup> Stephenson : Med. Feudalism, p. 45.

<sup>(4)</sup> Stephenson : Med. Hist., p. p. 239-240.

و يمكن أن نخرج من شعر المسلام Epic Poetry بصورة واضحة عن حياة النبلاء الإقطاعيين وأحوالم فى المصور الوسطى . ومن أمثلة هذه الأشعار أغنية رولان التي كتبها قسيس ورمانى من وحى الحروب التي دارت بين المسلمين والمسيحيين في أسبانيا في أواخر القرن الحادى عشر (۱) . وتدور قصة هذه الأغنية حول شخص رولان — كونت ماركيه بريتون — الذى حر صريعا في ممرات البرانس عند عودة شارلمان من حلته الأسبانيه ، وما صحب هذه العودة من تعرض مؤخرة جيشه لهجات جماعة الباسك ؛ و إن كانت الملحمة تصور المسلمين في صورة الخصم لتبرز رولان في هيئة البطل الصلبي المدافع عن المسيحية وكيانها (۱) . وترجع أهمية هذه الأنشودة التي ذاع صيتها من ايرلند حتى بيت المقدس إلى أنها تمدنا بكثير من المرفة عن المثل الإقطاعية في العصور الوسطى . ذلك أن الفكرة الأساسية التي سيطرت على أغنية رولان هي فسكرة التبعية الإقطاعية ، وارتباط الفصل بسيدة و إخلاصه له ، فيبدو رولان محلسا لسيده شارلمان يحارب من أجله في الوقت الذي يحارب أيضا من رولان قاسيا على خصومه ، شديد الرفق بأصدقائه (۱) .

على أن هناك مصدراً آخر هاماً يمدنا بقسط وافر من المعلومات عن الحياة الاجتماعية للطبقة الحربية في مجتمع أوربا الإقطاعي . ونقصد بهذا المصدر مطرز بايو Bayeux المحفوظ في متحف بايو حتى اليوم والذي صنع من أجل تحلية كتدرائية المدنية . ويبلغ عرض هذا المطرز عشرين بوصة وطوله أكثر من ماثنين وثلاثين قدما ، وهو محلى برسوم ملونة تصف الغزو النورماني لانجلترا في

<sup>(1)</sup> Pirenne; Cohen; Focillon; La Civilisation Occidentale; p. 212.

<sup>(2)</sup> Painter: Med Society; p. 41.

<sup>(3)</sup> Stephenson: Mod. Feudalsim; p. p. 50-51.

<sup>(</sup>م ه - أوريا العصور الوسطى ج ٢ )

القرن الحادى عشر . وترجع أهمية هذه الرسوم إلى أنها تعطينا صورة واقعية عن الحياة الاجتماعية في القرن الحادى عشر ، سواء في الملابس أو النشاط الحر بي أو العادات المنزلية (١)

أما عن الملبس فكان النبلاء والفرسان يرتدون عادة القميص والجوارب الطويلة ؛ الأول مبارة عن صدار يربطه حزام من الوسط ، والثانية أشبه شيء بسراويل مشدودة على الساقين والفخذين بأحكام . وأحيانا في حالات البرد أو الاحتفالات يرتدى الرجل معطفا يربط من أعلاه حول الرقبة أو حول الكتف الأيمن حتى لا يعوق مقبض السيف . وكان الرجال يقصرون شعور رءوسهم وكلقون ذقونهم . أما المرأة فكانت ترتدى ثوبا بسيطا يمتد من أعلى الرقبة حتى الأرض وتربط شعرها بعصابة بعد تصفيفه . وكثيرا ما كان الرجال والنساء يلبسون عباءة في الشتاء يطوى طرفها الأعلى فوق الرأس للوقاية من شدة البرد . ومن هذا يبدو أن ملابس طبقة المحاربين - حتى الأغنياء مهم - كانت بسيطة (٢)

أما رداء الحرب، فكان أيضا بعيدا عن التعقيد والتأنق، فالفارس يكسو الجزء الأسفل من ساقيه بأر بطة من الفهاش أو الجلد تمتد من الركبة إلى أسفل الساق لتقوم مقام الجرموق ( الألشين أو النزلك ) في الأزمنة الحديثة ( hauberk ) الجزء الأعلى من جسم الفارس فكانت تكسوه صُدرة مزردة ( hauberk ) تتألف من حلقات متداخلة من المعدن (3) . ويراعى في هذه الصدرة أن تكون مشقوقة طوليا من أسفلها حتى لا تعوق الفارس عن امتطاء فرسه . وأخيرا كان يلبس الفارس على رأسه خوذه حديدية نحر وطية الشكل يمتد مقدمها إلى أسفل ليحمى يلبس الفارس على رأسه خوذه حديدية نحر وطية الشكل يمتد مقدمها إلى أسفل ليحمى

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Hist; p. 263,

<sup>(2)</sup> Stephenson: Med Feudalism; p p. 61-62.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit.; vol. 2; p. 714

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 6; p. 808.

أنف الفارس . هذا كله عدا الدرع الذي يحمله الفارس في ذراعه الأيسر ، وهو مستطيل الشكل و يبلغ طوله أربعة أقدام تقريبا .

ومن الواضح أن الرداء السابق دفاعي الغرض منه حماية الفارس وصيانة جسده، ولذلك كان لابد من أن يستكمل المحارب جهازه بعدة أسلحة هجومية يستخدمها في مقاتلة خصومه . أما هذه الأسلحة فكان أهمها سيف صليبي المقبض مربوط محزام على الجانب الأيسر ، ثم حربة يمسكهاالفارس بيده الميني طولها ثمانية أقدام، هذا عدا البلطة التي كثيرا ما استخدمها الفرسان ولاسيا في إنجلترا وفرنسا(۱) . ولم يكن من الضروري أن يتقيد الفارس بلبس الرداء السابق في حله وترحاله بسبب ثقله ، ولذلك جرى العرف على أنه لا يجوز مهاجمة فارس إلا بعد إعطائه فرصة ليرتدي رداءه الحر يي .

أما الفرس الذي يمتطيه الفارس فكان مطهماً مزوداً بالسرج والركاب واللحام. ولعله من الواضح أن الفرس كان يمثل الجهار الأساسي للفارس و بدونه لا يعتبر الفرد فارساً (٢٠٠٠) كا أن المجتمع الإقطاعي ظل ينظر شذراً إلى المحارب الذي يقاتل راجلا(٤٠).

ولعل هذه الحقائق السابقة تساعدنا على فهم طبيعة الحروب الإقطاعية . فالخدمة العسكرية كانت تتطلب من فارس العصور الوسطى نفقات باهظة ، إذ ينبغى أن يكون لديه طاقم كامل من الملابس الحربية الثقيلة ، وفرس مطهم ، وتابع أو مساعد بمطيته ، وعدد من الحدم ، فضلا عن قدر كاف من الطعام يكنى هذه المجموعة وحيواناتها طيلة مدة القتال . وهكذا هيأ هذا النظام للحاكم أوللسيد الإقطاعي جيشاً قوياً بأقل قدر من النفقات . أما روح النظام فكانت ضعيفة

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Feudalism; p.p. 63-64.

<sup>(2)</sup> Painter: Med. Society; 32.

<sup>(3</sup> Stephenson : Med, Feudalism; p. 41.

<sup>(4)</sup> Idem; p. 43.

في الحروب الإقطاعية ، إذ اعتقد كل فارس أنه زميل وحليف للقائد أكثر منه مردوساً له (۱) . هذا إلى أن الحرب من أجل السيد الإقطاعي كانت لا تمنع الفارس من الحرب من أجل نفسه . والواقع أن الحرب الإقطاعية كانت عبارة عن مناوشات بين فريقين ومحاولة لتدمير أراضي العدو ، أكثر منها حرباً منظمة بالمعنى الذي نعرفه . وقد دار الجزء الأكبر من هذه الحروب الإقطاعية في الحصون أو حولها (۱)

ومن الواضح أن حياة السلم كانت تعنى البطالة بالنسبة لحاربين محترفين لا عمل لهم إلا الحرب. لذلك ابتسكر فرسان العصور الوسطى تقليد المبارزة لمقاومة الملل الذى قد يعتريهم فى حالة عدم وجود حرب حقيقية. وكانت هذه المبارزات تم بطريقة بمثيلية استعراضية تستهدف إظهار أكبر قسط من المهارة بأقل قدر من الإصابات والدماء. فنى اليوم والوقت المحدود يلتقى فريقان من الفرسان ينتمون عادة إلى بيتين أو إقليمين متنافسين (٢). و بعد ذلك تبدأ المبارزة بين الفرية يقين وفقاً لقواعد معلومة ثابتة ، حتى ينتهى الموقف بإعلان فوز أحدها على الآخر. و يحصل الفارس الفائز فى هذه الحالة على نصر معنوى ومادى كبير ، لأنه علاوة على ما يصيبه من صيت ذائع وشرف عريض ، يستولى أيضاً على فرس خصمه وأسلحته أو على مبلغ من المال مقابل هذه الأشياء (١٠).

أما الحصون الإقطاعية ، فكانت فى أول الأمر بمثابة المعاقل التى يلوذ بها أهل المنطقة فراراً من هجات الأعداء و مخاصة الفيكنج . ولكن هذه الحصون تطورت مع تطور النظم الاقطاعية حتى غدا الحصن الاقطاعي مقر السيد وحاميته ، كا أصبحت الحصون تشيد منذ نهاية القرن العاشر من السكتل الحجرية الصخمة

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Hist.; p. 241.

<sup>(2)</sup> Idem: p. 242,

<sup>(3)</sup> Painter: Med. Society; p. 28.

<sup>(4)</sup> Stephenson: Med. Feudalism, p. 74.

لتستطيع الثبات في وجه المهاجمين . وهكذا صارت الحصون الاقطاعية مسرحاً لجزء كبير من النشاط الاجتماعي لطبقة الفرسان في العصور الوسطى ، إذ لم يعد الحصن معقلا فحسب بل أضحى المقر الطبيعي لإقامه الأمير الاقطاعي وأتباعه (١) .

وكان الطابق الأسفل من الحصن أو القلعة الاقطاعية يحوى الآبار ومحازن الطعام والأسلحة والعدد الحربية الثقيلة اللازمة لمقاومة حصار طويل ؛ والطابق الأعلى من القلعة محصص لقذف السهام وغيرها على العدو المهاجم ؛ في حين استخدم الطابق الأوسط منزلا لاقامة السيد الاقطاعي وأسرته . وفي هذا الطابق الأوسط وجدت قاعة فسيحة وكنيسة صغيرة وعدد من الغرف المنفصلة (٢٠) . أما الطعام فكان يطهى في مطابخ خارجية ثم يحمله الخدم مطهيا إلى الداخل . وهنا نشير الى أن الأمير الاقطاعي كان يقضي وقت السلم عادة في التنقل بين ضياعه الواسعة المجهز كل منها بدوار ( manor house ) مشيد من جذوع الأشجار أو الحجارة . وعلى الرغم من أن كل دوار كان مزوداً عادة بما يكني من أثاث وحاجات وعلى الرغم من أن كل دوار كان مزوداً عادة بما يكني من أثاث وحاجات أساسية ، إلا أن الأمير كان يجلب معه عند حضوره إلى إحدى ضياعه ، كثيراً من اللوازم الاضافية . هذا إلى أن كثيراً من السادة الاقطاعيين كانوا لا يمتلكون مصوناً ، ومن ثم اتخذوا الدوار مقراً دائماً لهم (٢٠).

ومهما كان الأمر فإن مركز الحياة المنزلية عند النبلاء الاقطاعيين كان القاعة الكبيرة التي توجد في الحصن أو في الدوار (1) . ومن الواضح أن هذه القاعة كانت جيلة ومريحة بالقدر الذي يتفق ومستويات العصور الوسطى ، ففيها شموع للإضاءة ومواقد مكشوفة للتدفئة ، وعلى حيطانها علقت بعض الأسلحة والأعلام ونحوها ، في حين فرشت أرضها بالحصر . وفي هذه القاعة كان

<sup>(1)</sup> Evans: La Civilisation en France, p. 48.

<sup>(2)</sup> Stephenson: Med. Feudalism; p. 70.

<sup>(3)</sup> Fliche: L'Europe Occidentale, p. 57.

<sup>(4)</sup> Painter: Med. Society, p. 30

يجلس السيد الاقطاعي ليتقبل التبعية والخصوع من أفصاله أو ليعقد معهم مجلساً قضائياً أو غير قضائي أما سهراته فكان يقضها في لعب الشطريج والاستماع للرواة والقصاصين الذين يقومون بسرد بعض المنظومات القصصية القديمة أو الممثيليات الدينية (٦٠٠). وفي نهاية الليل يأوى السيد وأسرته إلى غرفهم المخصصة للنوم ، وعند ثذ يحضر الخدم والحاشية وسائدهم المصنوعة من القش ليناموا في هذه القاعة حتى الصباح .

أما الطعام والشراب فكانا بعيدين عن الاعتدال . ومن المعروف أن الشراب المفضل في جنوب أور با — حيث تكثر مزارع الكروم — هو النبيذ، في حين تسود الجعة في الجهاب الشهالية الغربية . وقد تألف طعام السيد الإقطاعي من لحوم الصيد — الغزال أو الخبزير البرى — مشوية ، و بجانبها لحوم الحيوانات المألوفة كالضأن ولحم البقر ، هذا عدا الطيور والفطائر والخضر والفاكهة (1) . أما في أيام الصيام — حيث المفروض أن تحتجب اللحوم عن مائده الطعام — فكانت الصحون تكتظ بالأسماك والبيض . ومن الطبيعي أن يكون الخبز والجبن من الأصناف المألوفة ، وعلى العكس كانت الحلوى نادرة لأن أور با لم تعرف قصب السكر حينك ، فاعتمدت في تحلية الطعام على عسل النحل وحده . أما التوابل المستوردة من الشرق — كالفلفل — فكانت لا تتوافر إلا في طعام كبار الطعام في تلك العصور .

وفيما عدا المبارزة ، اعتاد الأمراء أن يقتلوا الوقت أيام السلم بالتلهى بالصيد أو غيره من وسائل التسلية .لذلك احتفظ الأمراء بعدد من طيور وحيوانات الصيد، كما اعتادوا أن يصطحبوا معهم نساءهم عند خروجهم للصيد .

<sup>(1)</sup> Evans : La Civilisation en France Au Moyen Age, p. 48.

<sup>(</sup>٢) عمد مصطفى زيادة : الاقطاع والعصور الوسطى بغرب أوربا س ٣٢ -- ٣٣ .

<sup>(3)</sup> Painter : Med. Society, p. 30,

<sup>(4)</sup> Stephenson: Med. Hist., p. p. 267-268.

أما إذا تطلبت الظروف أن يبقى السيد الإقطاعى داخل منزله أو قلعته ، فإنه في هذه الحالة كان يقضى شطراً كبيراً من وقته فى معاقرة الخر والمقامرة ولعب الشطريج الذى عرفته أور با عن طريق الحروب الصليبية . ومن الطبيعى ألا يكون لأفراد المجتمع الحربى من الاقطاعيين ولع بالقراءة والاطلاع ، بل إن أكثرهم جهلوا القراءة والكتابة واحتفظوا ببعض الكتبة الذين لا يعرفون أكثر من المبادىء الإساسية لضبط حسابات المزارع والضياع الحاصة بالأمير(1).

## المجتمع الرزاعي ونظام الضيعة :

ذكرنا أن المجتمع الإقطاعي قام حول ثلاث شخصيات هامة: رجل الدين المتعبد والفارس الحجارب والفلاح المزارع. وعلى الرغم من أن الفلاح كان أقل تأثراً بتطور النظم الإقطاعية من الفارس، إلا أن حياته تكيفت إلى حد كبير بتلك النظم وتطورها (٢).

و إذا كان النظام الإقطاعي هو الذي حدد وضع طبقة المحاربين ونظم حياتهم العامة ، فإن هناك نظاما آخر هو النظام السنيوري أو نظام السيادة Seignorial حدد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفلاحين والعال ، مع ملاحظة الرباط الوثيق الذي يربط النظامين و يصل بينهما وهو رباط الأرض (٣٠) . فالنظام السنيوري الحاص بالفلاحين وتنظيم العلاقة بينهم و بين الملاك الإقطاعيين لا يدخل في صلب التنظيمات الاقطاعية و إنما يأتي على هامشها . ذلك أن النظام الإقطاعي قام على أساس العلاقة بين حر وحر وتبعية سيد لسيد آخر أقوى منه ، وذلك في ظل اطار محكم من الحقوق والواجبات المتبادلة. أما النظام السنيوري فعلى العكس في ظل اطار محكم من الحقوق والواجبات المتبادلة. أما النظام السنيوري فعلى العكس

<sup>(1)</sup> Stephenson : Med. Hist., p. p. 269-270.

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit., p. 251.

<sup>(3)</sup> Painter : Med Society, p. 43.

يمثل علاقة سيد حر يمتلك الأرض بمزارعين مستعبدين مرتبطين بالأرض فالملاقة هنا بين سيد حر وقن خاضع مقيد بالأرض غير حر ، لا بين تابع حر ومتبوع حر (٢) . أما لماذا ارتبط القن بالأرض ، فإيما كان من أجل القيام بخدمات معينة ودفع ضرائب معلومة للسيد الاقطاعي المالك . فإذا عجز القن عن الوفاء بهذه الخدمات والأموال — مهما كانت شاقة و باهظة — فإنه في هذه الحالة يكون عرضة لأن يلفظه المجتمع الذي يعيش فيه عن طريق البيع أو الاستبدال أو الطرد وكانت العقو بة الأخيرة أشدها جميعاً وأقساها لأن معني طرد القن أنه سيصبح دون سيد يحميه مما يعرضه لأخطار بالغة في عصر عرف بالفوضي وعدم الاستقرار (٢) .

والواقع أن الفلاحين كانوا بمثلون أكثر عناصر السكان وأحطها قدراً في أوراً العصور الوسطى . ومع أن أفراد هذه الطبقة تشابهوا إلى حد كبير في ظروفهم وأحوالهم إلا أنهم تفاوتوا إلى درجة ما في أصولهم وفي مدى الحرية التي تمتعوا بها<sup>(1)</sup>. وتكونت طبقة الفلاحين في أساسها من العبيد Slaves والأقنان Serfs الذين تقار بت ظروفهم جميعاً فاختلطوا وتداخلوا عن طريق ذوبان العبيد وانصهارهم وسط محيط الاقنان (6). ثم كانت فترة الظلام الذي سادت أور با في القرن التاسم نتيجة للحروب الأهلية من جهة والإغارات الخارجية العنيفة التي تعرض لها الغرب من جهة أخرى ؛ مما جعل الضعيف يبحث عن حماية القوى حتى ولو كلفه ذلك أن يضحى بحريته الشخصية في سبيل سلامته ، مما ساعد على ظهور طبقة جديدة من الأقنان يرجع أفرادها إلى أصل حر ، واكن الظروف التي أحاطت بهم من الأقنان يرجع أفرادها إلى أصل حر ، واكن الظروف التي أحاطت بهم

<sup>(1)</sup> Pironne, Cohen, Focillon: La Civilisation Occidentale su Moyen Age, p. 16

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit., vol. 2, p. 722.

<sup>(3)</sup> Idem, vol. 2, p. 726.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist.; vol 7., p. 719.

<sup>(5)</sup> Heaton: Economic Hist. of Europe. p. 71

أجبرتهم على قبول هذا الوضع الجديد. وقد سَرَد أحد كتاب العصور الوسطى الطرق المختلفة التى أصبح بها الحر عبداً فقال إن أولها استعباد الفرد عقاباً له لعدم تلبيته داعى الحرب، وثانيها أن يهب الفرد نفسه للكنيسة أو للدير ليصبح عبداً مرتبطاً بهذه الهيئة الدينية، وثالثها البيع إذ تدفع الحاجة فرداً إلى أن يبيع نفسه لسيد غنى مقابل مبلغ من المال، ورابعها أن يضطر الضعيف إلى التنازل عن حريته لسيد قوى يحميه من الأخطار التى تهدده (۱۱). ومهما كان الأمر، فإن هذه الفئة المبيد قوى يحميه من الأخطار التى تهدده والمعلقة العبيد القديمة لتنشأ منها جميعاً طبقة واحدة من أهل الفلاحة لها وضع اجهاعى ثابت في الحياة الأوربية (۲۱).

وإذا كان النظام الإقطاعي لم يتحدد شكله ويم تكوينه في الغرب إلا في القرنين التاسع والعاشر، فإن الفضل برجع أيضا إلى هذين القرنين في تحديد نظام الضيعة Manorial Regime أو النظام السنيورى . فني القرنين التاسع والعاشر ازدادت أعداد من فقدوا حريتهم حتى دخلت قرى حرة بأ كملها في دائرة العبودية وأخذت ملكيات صغار المزارعين تتكتل في أيدى كبار الاقطاعيين (٢٠) حقيقة إن النظام الضيعي نفسه قديم ، ترجع جذوره إلى أصول رومانية وجرمانية بل ربما كليته أيضاً ، ولكن الجديد هو أن أور با العصور الوسطى اتخذت هذا النظام أساساً للحياة الاقتصادية في الوقت الذي تلاشت أهية المدن وضعفت التجارة . فإذا كان الرومان قد عرفوا نظام الضياع ، فإنهم عرفوه على اساس اعتاد الرومانية ، فتصدر الضياع إلى المدن إنتاجها الزراعي وتستورد منها إنتاجها الرومانية ، فتصدر الضياع إلى المدن إنتاجها الزراعي وتستورد منها إنتاجها الصناعي . أما في أور با العصور الوسطى ، فقد أصبحت الضيعة وحدة اقتصادية الصناعي . أما في أور با العصور الوسطى ، فقد أصبحت الضيعة وحدة اقتصادية

<sup>(1)</sup> Coulton . The Med. Scene, p. 26.

<sup>(2)</sup> Cam Med. Hiet., vol. 7, p. p. 719-720.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit, vol. 2, p. 722.

قائمة بذاتها لا تربطها روابط تجارية بغيرها ، وعلى أهلها أن يعتمدوا على سواعدهم في كل ما يحتاجون إليه (١) .

على أنه يجدر بنا أولا أن نتساءل عن ماهية الضيعة ( Manor ) التى نقصدها فى هذا البحث ، هنا نستطيع القول بأن الضيعة كانت وحدة نظام الملكية الزراعية فى تلك العصور ، بالضبط كاكان الإقطاع وحدة النظام الاقطاعى ، بمعنى أن الاقطاع كان يمكن أن يتألف من عدة ضياع . وكانت الضيعة أشبه شىء بمملكة أو عالم صغير ، محكمها سيد يتمتع بسلطة شبه مطلقة ، ويمتلك جميع مقومات الاكتفاء الذاتى ، محيث يشبع إنتاج الضيعة السيد والمسودين جميعاً (٢٠) . فالضيعة في أور با العصور الوسطى كانت تكفى نفسها بنفسها إلى حد كبير ، وتنتج جميع المواد الغذائية وغير الغذائية اللازمة لاستهلاك أهلها ، ما عدا بعض الكاليات كالتوابل التى يمكن لصاحب الضيعة أن يستوردها إذا أراد أن يستخدمها (٣) . أما الصوف فكانت النساء تقمن بصباغته وغزله فى فصل الشتاء في حين قام الرجال بدبغ الجلود وصناعة النعال والسروج . وفيا عدا ذلك كان لخل ضيعة حدادها ومجارها في وبعبارة أخرى فإنه إذا كانت غالبية أقنان الضيعة قد اشتغلوا بفلاحة الأرض ، فإن هناك جزءاً من هؤلاء الأقنان اشتغلوا يسد حاجة الضيعة من مختلف المصنوعات اليدوية (٥) .

وهكذا ظلت الضيعة في أوربا العصور الوسطى تتبع نظام الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية ، بمعنى أنها ظلت -حتى القرن الثاني عشر على الأقل - في غير حاجة ملحة إلى شيء من التبادل التجاري مع العالم الخارجي ، الأمر الذي

Pirenne, Cohen, Focillon. op. cit, p. p. 12-13. & Pirenne: Economic and Social Hist., p. p 8-9.

<sup>(2)</sup> Boissennade; op. cit; p. 85.

<sup>(3)</sup> Eyre top. cit.; p. 252.

<sup>(4)</sup> Coulton: The Med. Scene; p. p. 32-33,

<sup>(5)</sup> Boissonnade; op. cit; p. 179.

ترتب عليه عدم وجود أسواق كبرى للمنتجات القروية في ذلك العصر (۱). هذا مع ملاحظة أن الضيعة لم تكن وحدة اقتصادية فحسب ، بل كانت أيضا وحدة اجتماعية ودينية ، فاشترك أهلها في إحياء حفلاتهم وتزاوجوا — عادة — بعضهم من بعض ، كا كان لسكل ضيعة كنيستها وقسيسها (۲) . وخلاصة القول أن الضيعة كان الطريق الذي توصلت به الغالبية العظمى من أهالي غرب أوربا في القرن الثاني عشر للحصول على لقمة العيش (۲) ، كا أن سياسة الا كتفاء الذاتي التي اتبعتها الضيعة تطلبت من أهلها أن ينصرف بعضهم إلى توفير مطالب الغذاء والسكساء والمأوى ، في حين انصرف البعض الآخر للنواحي الدفاعية والإدارية والروحية (۱) .

ولم يكن نظام الضيعة بسيطا بالدرجة التى قد بتصورها البعض ، بل بلغ هذا النظام درجة من التعقيد تجعلنا نكتفي باستعراض معالمة الرئيسية . وهنا نلاحظ أنه إذا كانت الضيعة قد تألفت في العادة من قرية وأراضيها ، إلا أننا بجد زمام القرية الواحدة - في بعض الحالات - مقسما بين عدد من السادة الملاك ، وكل منهم يطلق على الجزء الخاص به اسم «ضيعة» ، كا نجد في حالات أخرى نجمع بعض القرى المتقاربة لينشأ من تجمعها ضيعة واحدة . ولعل هذه الاستثناءات هي التي دفعت بعض الكتاب المحدثين إلى تفضيل اسم «القرية» للدلالة على الوحدة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الريني في أوربا العصور الوسطى ، بدلا من اسم «الضيعة» (ف). أما كولتون فيقول بأن القرية كانت الوحدة السياسية والكنسية في حين كانت الضيعة والقرية كثيرا

<sup>(1)</sup> Painter : Med. Society; p. p. 46-47.

<sup>(2)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon : op. cit.; p. 59.

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit, cit., p. 252,

<sup>(4)</sup> Cam. Med Hist.; vol 3; p. 473.

<sup>(5)</sup> Painter & Med. Society; p. 54.

مايستخدمان في معنيين مترادفين ، ولكننا نجد في حالات أخرى عديدة أن القرية ضمت داخل زمامها ضيعتين أو أكثر (١) .

وكانت هذه الضياع مملوكة بالواحدة أو بالجلة ، فامتلك الديرالفلاني عشرين ضيعة ، وامتلكت الأسقفية الفلانية أر بعين ضيعة وامتلك الأمير الفلاني خمس ضيعات . ور بما بعدت هذه الضياع — المملوكة لفرد واحد أو هيئة واحدة — بعضها عن بعض خمسين أو مائة ميل ؛ مما يدل على أن نظام الضياع قام من الوجهة الاقتصادية على أساس مجتمعات قروية مبعثرة ترتبط بما للك معين ، قد يبعد عنها في كثير من الأحيان (٢) . ومن الواضح أنه إذا كان المالك يمتلك ضيعة واحدة ، فإنه كان في هذه الحالة يعيش في دواره القائم بهذه الضيعة معتمدا على ماتدره ضيعته من إيراد وخيرات . أما إذا امتلك أكثر من ضيعة ، فإنه كان يختار إحداها لاقامته ، ويعين مشرفين أو وكلاء ينوبون عنه في بقية الضياع . وفي معظم الحالات كان المشرف (bailiff) الذي ينوب عن صاحب الضيعة في إدارتها يقيم في دوارها الرئيسي ( manor-house ) (٣).

وكان هذا الدوار بمثل قسطا وافرا من الثراء والترف بالنسبة لمستويات ذلك العصر . وجرت العادة أن تحيط به حديقة مسورة بها أشجار الفاكهة وخلايا النحل والمخازز التي يخزن فيها انتاج الضيعة، فضلاعن الآلات والعر بات والعدد المستخدمة في فلاحة أراضيها . وعلى مقر بة من الدوار قامت كنيسة محلية ملحق بها منزل قسيسها . وفي كثير من الأحيان كان الدوار والمكنيسة هما المبنيان الوحيدان من الطوب في الضيعة . أما الحقل الحاص بالقسيس فيكون بعيدا عادة عن أراضي السيد التي يقوم الأقنان بفلاحتها ، وإن كان الأقنان هم الذين يقومون عن أراضي السيد التي يقوم الأقنان بفلاحتها ، وإن كان الأقنان هم الذين يقومون

<sup>(1)</sup> Coulton: The Med Scene; p. 24.

<sup>(2)</sup> Gras: The Lagacy of the Middle Ages, p 435.

<sup>(3)</sup> Cam Med, Hist., vol 7, p. 719.

<sup>(4)</sup> Stephenson: Med. Hist., p. 259.

أيضا - فى غالبية الأحيان - بفلاحة أرض القسيس<sup>(1)</sup>. ومن مجموع الضياع الى يمتلكها السيد الإقطاعي تألف ما يعرف باسم الدومين ، الذي يمثل المصدر الحقيقي لقوته ونفوذه (<sup>۲)</sup>.

أما الفلاحون فكانوا يعيشون في أكواخ من جدوع الأشحار وفروعها ، غطيت سقوفها وأرصيتها بالطين والقش دون أن تكون لها نوافذ . وامتازت هذه الأكواخ بالقذارة وحقارة أثاثها ، الذي تألف من سرير عبارة عن صندوق خشى عليه وسادة محشوة بالقش وأوراق الأشحار الجافة ، ومنضدة صغيرة ، و بعض المقاعد الحشبية ذات ثلاثة الأرجل، وصندوق وقليل من الآنية الحديدية والفخارية (٢٦). ولم تستخدم أية وسيلة صناعية لإضاءة هذه الأكواخ، لأن الشموع اقتصر استعالها على الكنائس ودوار السيد صاحب الضيعة ؛ هذا فضار عن خطر الحريق في قرية من هذا النوع القابل للاشتعال . وبالإضافة إلى ذلك فإن الفلاح لم يكن لديه ما يعمله بعد غروب الشمس ، فهو لا يعرف القراءة والكتابة ، وعليه أن يبهض صباحاً مع شروق الشمس ويأوى إلى فراشه مبكراً مع غروبها ". وعند طهى الطعام أثناء النهار ، كان الدخان يتصاعد من فتحة صغيرة في سقف الكوخ ، ولكن المطركثيراً ما صار يتسرب من هذه النتحة ليجمل أرضية الكوخ في حالة زلقة موحلة . أما في الصيف فكان يتم طهي الطعام خارج. الأكواخ في مكان عام بالقرية مخصص لذلك ، حيث تعلق قدور الطهي في قضبان عالية فوق النار . وكان الفلاح هو الذي يبني كوخه ويصنع أثاثه ، في حين تقوم زوجته و بناته بعمل الخبز والطعام وغزل الصوف وصناعة ما يتدثرون به من ثياب بحيث لم يكن في حاجة إلى شراء شيء من غيره <sup>(٥)</sup> . وهكذا عاش

<sup>11</sup> Thompson: op cit, vol 2, p, p 723-724.

<sup>(2)</sup> Boissonnade op. cit, p. 85

<sup>(3:</sup> Idem, p 98

<sup>14</sup> Thompson: op cit, vol. 2, p 723.

<sup>(5)</sup> Boiossonnado : op. cit, p 102

الفلاحون فى أور با العصور الوسطى فى ظروف صعبة غير صحية مما أدى إلى انتشار كثير من الأو بئة والأمراض بين حين وآخر (١)

وكانت الضيعة الواحدة تضم أنواعاً مختلفة من الأقنان على درجات متفاوتة من العبودية ، واختلفت أعمالهم والواجبات المفروضة عليهم باختلاف درجاتهم . و باستثناء العبيد الذين قد يكونون بالضيعة ، والذين اقتصر عملهم على الخدمة المنزلية داخل دوار السيد الإقطاعي دون أن تكون لهم وظيفة خارجية ، حتى أخذوا ينقرضون من المجتمع الأورى منذ وقت مبكر يرجع إلى أواخر القرن الشانى عشر(٢٦) ؛ فإنه وجد داخل الضيعة أحيانًا بعض الملاك الأحرار الذين يمتلكون مساحات من الأرض مقابل دفع رسوم معينة ، ولهم حرية بيعها · أو شرائها (٢٠) . وكان أهم ما ميز هؤلاء المزارعين الأحرار حقهم في حمل السلاح ، وفي تزويج بناتهم أو إلحاق أبنائهم بسلك الكهنوت دون التقيد بموافقة السيد الإقطاعي ، زيادة على حريتهم في بيع مواشيهم وفق ماتطلبه مصالحهم الخاصة (٤). على أن معظم فلاحى الضيعة كانوا من الأقنان المرتبطين بالأرض، والذين يولد الواحد منهم ليحد أباه مرتبطاً بأرض معينة فيرتبط هو الآخر بنفس الأرض ولا يستطيع تركها متحملا ما يفرض عليه من أعباء ومهام شاقة (٥) . ومهما اختلفت أصول هؤلاء الأقنان فإن تفاوت أنصبتهم من الحرية كان ضليلا لأنهم كانوا جميعًا مقيدين بقيود شديده تجعلهم غير أحرار (٢٠٠ . فالقن في الضيعة كان يتحتم عليه حلق شعر رأسه ، لأن الشعر القصير أو الطويل من مميزات

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit., p. 254.

<sup>(2)</sup> Heaton: Economic Hist., of Europe, p. 90.

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit., p. 25 }.

<sup>(4)</sup> Heaton : op cit, p. 91,

<sup>(5)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon: op. cit., p. 58.

<sup>(6)</sup> Stephenson : Med. Hist.; p. p. 255-256.

الأحرار (١) ، كا كان لا يستطيع أن يدعى حق الملكية الشخصية ، لأن كل ما يمتلكه يعتبر خاصاً بالسيد الإقطاعى صاحب الضيعة . ولكن يلاحظ في الوقت نفسه أن هذا القن لم يكن عبداً بمعنى الكلمة ، لأن سيده كان لا يستطيع التصرف فيه بالبيع مثلا أو أذيته جبانياً دون ذنب أو محاكمة " . وعلى هذا نستطيع القول بأن القن لم يكن عبداً ولا حراً ، و إيماكان بين هذا وذاك ، فهو لا يتمتع إلا بقليل من الحقوق المدنية قبل سيده ، ولكنه — خارج نطاق علاقته بسيده — يعتبر في نظر الدولة والكنيسة حراً ، له ما للأحرار من حقوق و إدادة وحرية في عقداً ي اتفاق مع غيره (٢) . ثم إنه من الخطأ أن نظن أن مصالح الفالبية من أقنان الضيعة كانت تهدر في سبيل مصلحة السيد الإقطاعي مصالح الفالبية من أقنان الواقع هو أن الضيعة تألفت من مجتمع ريني له حكومة صاحب الضيعة ، لأن الواقع هو أن الضيعة تألفت من مجتمع ريني له حكومة ذاتية وادارة إقطاعية تنظمه وتسيطر عليه لتحقيق الخير لجيع أهاليه وتنظيم أسباب العيش لهم ، فضلا عن تزويد السيد الاقطاعي بما يطمع فيه من أر باح (١)

وقد تفاوتت الضياع ، واختلفت بعضها عن بعض فى المساحة وعددالسكان ، فالضيعة الصغيرة ضمت حوالى خمس عشرة أسرة فى حين ضمت السكبيرة نحوا من خمسين أو ستين أسرة . واختصت كل أسرة من هذه الأسر بحصة ثابتة ، أو نصف حصة أو ربع حصة أو ثمن حصة تبلغ مائة وعشرين فدانا أو ستين أوثلاثين أو خمسة عشر . كذلك اختلفت الحقوق والواجبات التى تحققت أو التزمت بها هذه الأسر وفق مساحة حصتها (٥) . على أنه يلاحظ أن هذه الأراض كانت توزع على الفلاحين بشروط وقيود ، لأنها فى الحقيقة ملك للسيد الذى يمتلك الضيعة

<sup>(1)</sup> Boissonnade: op. cit., p. 99.

<sup>(2)</sup> Painter : Med. Society; p. 55.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist., p. 479.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 3, p. 474.

<sup>(</sup>٥) محمد مصطفى زيادة : الاقطاع والعصور الوسطى ص ١٠٤٠

ومن فيها من اقنان ، ولذلك سميت ( tenures )<sup>(۱)</sup> بمعنى القابض أو المسك لأن الأرض هى التى تمسك بالقن وتر بطه بها ، وليس هو الذى يمسك بالأرض وير بطها بشخصه (۲).

على أنه من المهم أن نلاحظ أن الصيعة لم تكن مجرد مجوعة من الأكواخ يتوسطها دوار السيد الإقطاعي ، وتحيط بها الأراضي الزراعية والمراعي والفابات ، وإنما كانت الضيعة في حقيقة أمرها اتحاداً أو هيئة متعاونة من الفلاحين تعمل سويا في فلاحة الأرض واستغلالها وسد كفايتهم من حاصلاتها . فمزارعوا الضيعة الواحدة كانوا يشتركون بعضهم مع بعض في تحديد موعد حراثة الأرض وبند البذور فيها وجمع المحصول مها بل في تقرير أنواع المحصولات التي يزعونها أنه الأراضي الزراعية المقسمة إلى حصص بين الفلاحين وجدت أرض مشاعة تشمل مراعي لرعي الماشية ومروجا تهيأ لها طعاما في الشتاء ، وضلا عن الغابة التي يحصل منها أهل الضيعة على ما يلزم لهم من أخشاب (أن فضلا عن الغابة التي يحصل منها أهل الضيعة على ما يلزم لهم من أخشاب (أن كانت من الوجهة القانونية تابعة المسيد ، ومن ناحية العرف حقا مشاعا لجميع أهل كانت من الوجهة القانونية تابعة المسيد ، ومن ناحية العرف حقا مشاعا لجميع أهل وعددها ، محيث تتمتع كل أسرة بنسبة مالها من أرض زراعية ، وذلك مراعاة العدالة من ناحية وضمانا لجماية المرعى من سوء الاستهلاك من ناحية أخرى على توزيع أراضي الضيعة واستغلالها ، وهي أن السيد وعمة ملاحظة أخرى على توزيع أراضي الضيعة واستغلالها ، وهي أن السيد

<sup>(</sup>١) من اللفظ اللاتيني ( tonere ) يمعني يمسك .

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit., vol. 2, p. 726.

<sup>(3)</sup> Painter: Med, Society, p. 47.

<sup>(4)</sup> Heaton: op. cit., p. p. 103-104.

وعجد مصطنى زيادة . الاقطاع س ١٠٥ -- ١٠٩ .

<sup>(5)</sup> Painter: Med. Society, p. p. 44-45.

<sup>(6)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 3, p.474.

الإقطاعي كان لا يقسم جميع أراضيها الزراعية بين الفارحين إلا بعد أن يحتفظ لنفسه بمزرعة خاصة ( demesne )، تبلغ مساحتها عادة ثلث الأراضي الصالحة للزراعة في الضيعة (١) ، وتمد السيد الإقطاعي بكل ما يحتاج إليه من ضروريات الحياة (٢) .

أما الطريقة التي اتبعت في فلاحة أرض الصيعة فتمثل دورة زراعية محكة تعرف بالحقول الثلاثة ( Three Fields ). ذلك أن جميع الأراضي الصالحة الزراعة في الضيعة كانت تقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يزرع في الربيع، وقسم يزرع في الخريف، والقسم الثالث يترك مراحا بغير زرع . وفي كل سنة يحدث تبادل بين هذه الأقسام في الخريف ، وأرض الربيع تزرع في الخريف ، والأرض الي كانت مراحة في العام السابق تزرع في الربيع . وهكذا اتبعت أوربا العصور الوسطى نظام الدورة الثلاثية في الزراعة لعدم إجهاد الأرض، من ناحية والحصول على محصول طيب من ناحية أخرى (٢٠٠٠) على أنه يبدو أن نظام الدورة الثلاثية هذا لم يستخدم في أور با العصور الوسطى إلا في المناطق نقد شاع فيها نظام الدورتين ناخية الأرض إلى قسمين أحدهما يزرع والآخر يترك مراحا بالتناوب (٢٠٠٠ فتقسم الأرض إلى قسمين أحدهما يزرع والآخر يترك مراحا بالتناوب أخرث والحصاد لأن الفلاح الواحد لم تكن لديه الإمكانيات المادية التي تمكنه الحرث والحصاد لأن الفلاح الواحد لم تكن لديه الإمكانيات المادية التي تمكنه من العمل بمفرده في هذين الموسمين في فاذا فرض أنه امتلك محراثاً فإنه كان من العمير شق الأرض الصعبة لا يمتلك الثيران اللازمة لسحبه ، ولا سيا أنه كان من العمير شق الأرض الصعبة لا يمتلك الثيران اللازمة لسحبه ، ولا سيا أنه كان من العمير شق الأرض الصعبة لا يمتلك الثيران اللازمة لسحبه ، ولا سيا أنه كان من العمير شق الأرض الصعبة لا يمتلك الثيران اللازمة لسحبه ، ولا سيا أنه كان من العمير شق الأرض الصعبة الأرض الصعبة الأرض الصعبة الإسمال المسير شق الأرض الصعبة الأربيران اللازمة لسحبه ، ولا سيا أنه كان من العمير شق الأرض الصعبة الإسمال المناطق المناطق

<sup>(1)</sup> Painter : Med. Society; p 50

<sup>(2)</sup> Boissonnade : op. cit.: p.p. 85-87.

<sup>(3)</sup> Heaton: op cit.; p p. 101-102.

<sup>(4)</sup> Painter : Med. Society; p. 44.

<sup>(5)</sup> Pirenne , Cohen, Focillou : op. elt.; p. 61.

<sup>(</sup> م ٦ --- أوربا العصور الوسملي ج ٢ )

بالحراث البدائي المروف حينئذ. هذا إلى أن الثيران التي عرفتها أوربا العصور الوسطى لم تكن سمانا قوية كالتي تعرفها اليوم، و إيما كانت مجافا هربيلة، بحيث أثارت تغذيتها بالكلا والحشائش مشكلة دائمة في ضيعة العصور الوسطى ('). لذلك كانت تربط جميع ثيران الضيعة \_\_ وهي عشرون أو أكثر \_ في المحراث لتعمل سويا في حرث الأرض، الأمر الذي تطلب من الفلاحين تعاوناً واشتراكاً في حرث جميع أراضهم (''). وهذا التعاون نفسه كان مطاوبا أيضا في وقت الحصاد، لأن الشيم والحنطة والشوفان وغيرها كان لا بد من تخزينها بسرعة عند تمام نضجها خوفاً من تساقط حباتها وضياعها (''). اذلك كان الحصاد موسم نشاط كبير، إذ يشترك في العمل بالحقول جميع من بالضيعة من رجال ونساء وأطفال حتى يتم تخزين الحبوب في أسرع وقت بمكن. وهنا يصح أن نلاحظ أن هذا النظام الذي سارت عليه الضيعة الأوربية في العصور الوسطى كان تعاونياً لا شيوعياً ، لأنه بعد أن يتعاون جميع فلاحي الضيعة في إعداد الأرض وررعها وجمع المحصول ، كان هذا المحصول يقسم في النهاية بنسبة الحصص التي في حيازة وجمع أسر الضيعة (').

أما الماشية الموجودة في الضيعة من ثيران وخناز ير وأغنام وغيرها ، فكانت المتقدمة منها في السن تذبح قبل حلول الشتاء وتقدد لحومها وتملح ليرسل نصيب الأسد منها إلى دوار السيد المالك . كذلك كان يذبح ما لا تدعو الحاجة إلى بقائه من صغار الماشية في الحريف في حين تبقى البقية الباقية لتقضى فصل الشتاء على الدريس والحشائش المجففة التي كثيراً ما كانت تنفذ قبل حلول الربيع فتسوء حالة الماشية

<sup>(1)</sup> Painter: Med. Society; p. 45.

<sup>(2)</sup> Heaton: op. cit; p. 97.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit.; vol. 2; p. 727,

<sup>(4)</sup> Stephenson : Med. Hist.: p. 257.

حتى أنها لا تستطيع السير إلى المرعى فى أوائل الربيع التالى إلا فى صعوبة النة (١) .

أما عن العلاقة بين السيد الإقطاعي صاحب الضيعة والأقنان المشتغلين بفلاحة أرضها ، فقد حددتها \_ في ظل النظام السنيوري أو نظام السيادة \_ مجموعة من الحقوق والواجبات التي ألقت العبء الأكبر من المفارم على كواهل الفلاحين (٢٠). وقد اختلفت الواجبات المفروضة على الفلاحين تجاه سيدهم الإقطاعي من مكان إلى آخر نتيجة لاختلاف العادات والملابسات ، ولكنه يمكن مع ذلك تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: الحدمات، والمقررات، والاحتكارات. أما الحدمات فكان أولها تسخير الأقنان في فلاحة المزرعة الخاصة بالسيد الإقطاعي ( demesne ) فيحرثونها ويبذرون بذرها له بالتناوب(٢٠) . ويسمى هذا النوع من السخرة الخدمة الأسبوعية ( week work) لأن المقصود بها أن يرسل صاحب كل حصة فلاحاً ليعمل في مرّرعة السيد عدداً من الأيام في الأسبوع يتناسب مع حصته . هذا فضلا عن السخرة الفصلية (boon - work) التي تفرض على الفلاحين في مُواسم جمع المحصول وحصاده (١) . ومن الواضح أن هذه الحدمة النصلية كانت مصدر متاعب للفلاحين لأنها تفرض عليهم في الوقت الذي يكونون أحوج إلى ذلك الجهد والوقت لبذله في جم محصولاتهم الخاصة (٥) . وهناك نوع آخر من السخرة كان يفرض على الأقنان عند ما يطلب منهم إنشاء طريق أوحفر خندق أو إصلاح جسر ، إلى غير ذلك من الأعمال المرهقة ، التي كان السيد الإقطاعي يسخر فمها أقنان ضيمته .

<sup>(1)</sup> Painter : Med. Society; p.p. 45-46

<sup>(2)</sup> Heaton : op. ch.; P. 92

<sup>(8)</sup> Painter : Med. Society; P. 50.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 3; p. 476 & Eyre : op. cit.; p. 253.

<sup>(5)</sup> Heaton: op. cit.; p. 93.

أما المقررات فتشمل عدة مكوس وضرائب ، أولاها ضريبة ألرأس. (Census, chefage) التي يتعين على كل قن أن يدفعها سنوياً للسيد صاحب المضيعة إما نقداً أو عيناً من الزبد والشمع وغيرها . ويبدو أن هذه الضريبة كانت بافهة و بسيطة ، ولسكن الغرض الأساسي منها هي أن تظل رمناً للعبودية (المحمد) وهناك مكس آخر (Champart) تقرر على إنتاج الأرض والماشية ، ومقداره عشر ذلك الإنتاج . وكانت هذه الضريبة تتناول كل ما تخرجه الأرض من جبوب وخضر ، فضلا عن الماشية والدجاج والبط والاوز والبيض وغيرها (المحمد) وأخيراً تآتي مجموعة أخرى من الضرائب المتفرقة مثل ضريبة الولاية ( Taille ) وضريبة « الجبن » التي يدفعها الأقنان مقابل السماح لهم برعى ماشيتهم في مهاعي الضيعة ، وضريبة الأسماك لهم برعى ماشيتهم في مهاعي الضيعة ، وضريبة الأسماك التي يدفعونها مقابل السماح لهم برعى ماشيتهم في البركة الضيعة ، وضريبة الأسماك التي يدفعونها مقابل السماح لهم بالصيد في البركة أو النهر ... الح

أما الاحتكارات فكانت عديدة ، ولا بد الفلاحين من قبولها صاغرين. فالسيد صاحب الضيعة هو الذي يمتلك طاحونة وفرنا ومعصرة بل أحيانا البئر الوحيد في الضيعة . وفي هذه الحالة يصبح كل قن مازماً بإحضار غلته إلى طاحونة السيد لطحنها ثم يحمل خبزه إلى فرن السيد لخبزه ، وكرومه وزيتونه وتفاحه إلى معصرة السيد لعصرها . . . كل ذلك مقابل أجر معين يقدمه الفن لسيده إما نقداً أو عينا (٤) . فإذا امتلك فرد طاحونة يدوية أو غير ذلك من الأجهزة التي من حق السيد الاقطاعي وحده أن يحتكرها اعتبر ذلك جرماً خطيراً يحا كم عليه (٥)

<sup>(</sup>i) Pirenne, Cohen, Focilion s op. cit; p, 62,

<sup>(2)</sup> Heaton : op. cit; p. 95.

<sup>(3)</sup> Painter : Med, Siciety; p. 50.

<sup>(4)</sup> Boissonnade: op. cit; p. 96.

<sup>(5)</sup> Painter : Med. Society; p. 51.

وفيا عدا الالتزامات السابقة ، تعرض الأقنان لأعباء أخرى في حالة الوفاة أو الزواج أو الوراثة أو انتقال حق المتع بالأرض من فرد إلى آخر (1) . فالقن كان لا بدله من الحصول على موافقة السيد صاحب الضيعة إذا أراد أن يتزوج ، فإذا اختار امرأة من نفس الدومين كانت المسألة سهلة و بسيطة ، أما إذا رغب في الزواج من امرأة من دومين آخر — أى تنتمي إلى سيد آخر — فإن السيد الأول كان عشى في هذه الحالة أن يفقد القن ولذلك يعارض في مشروع الزواج (٢٦ . ولما كان من المستحيل منع زواج فرد من المرأة التي اختارها لنفسه ، فقد لحأ السادة كان من المستحيل منع زواج فرد من المرأة التي اختارها لنفسه ، فقد لحأ السادة الاقطاعيون في القرن الحادي عشر إلى فرض مبلغ كبير من المال ( Formariage ) على القن الذي يطلب الزواج من خارج الدومين (٣) . فإذا استطاع القن الوفاء بالمبلغ فإنه يصعب في هذه الحالة أن يظل هو في ضيعة وزوجته في ضيعة أخرى ، لا سيما أن الكنيسة نفسها عارضت مبدأ تمزيق الأمرة ، ولذلك كانت الزوجة تنتقل إلى الضيعة التي أتت منها الزوج مقابل بدل يرسله صاحب الضيعة التي أتت منها الزوجة أما إذا أراد القن تزويج إحدى الأخيرة إلى صاحب الضيعة التي أتت منها الزوجة . أما إذا أراد القن تزويج إحدى بناته فيكان عليه أن يدفع لسيده رسما معيناً (merchet) (١٠) .

و إذا كان السيد الإقطاعي يحصل على جميع الضرائب والمكوس السابقة من الأقنان باعتباره مالك الأرض وحامها ، فإن هناك نوعا آخر من الحقوق القضائية حصل عليها بوصفه نائب الملك في ضيعته (٥) . ذلك أن صاحب الضيعة باشر جميع ما كان للملك من حقوق قضائية ، كما صارت محكمته تعالج في معظم بالأحيان في عنلف أنواع القضايا ، وتوقع على المذنبين فيها شتى أصناف العقوبات يما فيها عقوبة الإعدام . ومن الواضح أن هذه الحقوق القضائية عادت بفوائد جمة

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist; vol. 7.; p. 720.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit.; vol. 2; p. 730.

<sup>(3)</sup> Pirenue, Cohen. Foci len : op. cit. p. 61.

<sup>(4)</sup> Eyre : op. cit.; p. 253 & Heaton : op. cit.; p. 95.

<sup>(5)</sup> Pirenne, Cohen, Focilion : op. cit.; p 50.

على السادة الاقطاعيين ، لأنهم كانوا يفرضون غرامات مالية على المذنبين في كثير من القضايا الصغرى ، في حين كان السيد يستولى على جميع ممتلكات الشخص الذي يحكم عليه بالإعدام . هذا بالإضافة إلى ما ترتب على مباشرة هذه الحقوق القضائية من ازدياد نفوذ السادة الإقطاعيين وسيطرتهم على الأقنان (١)

و يلاحظ أن الأقنان كانوا لا يمتلكون - في ظل هذا النظام - شيئا من الأرض التي يعملون عليها ، و بالتالى ليس لهم حق النزول عنها بالبيع أو تقسيمها بين ورثتهم ، ومع ذلك فإن ارتباطهم بهذه الأرض كان مدى الحياة ثم صار وراثياً . وقد لجأ السادة الاقطاعيون - عند وفاة أحد الأقنان - إلى فرض صريبة ميراث ( Heriot ) على أبنائه وورثته الذين سيحلون محله و يرثونه في الانتفاع بالأرض ، لا في ملكيتها . وكانت هذه الضريبة غالبا فرسا أو توراً قو يا اعترافا بما للسيد من حق في النقولات الزراعية الخاصة بالأرض " . هذا عدا ما كان للسيد من حق في أن يرث جزءا من تركة قنة المتوفى ، أو التركة كلها " ) .

\* \* \*

و بعد فإنه يبدو مما سبق أن القن كان يحيا حياة شاقة مليئة بالمتاعب والآلام في ظل نظام السيادة أو النظام السنيورى . حقيقة إن العائلة التي متعت بثلاثين فدانا — وما يتبعها من حصة في الغابة والمرعى — استطاعت في السنوات العادية أن تحيا حياة مستريحة ، ولكن الفجوة بينها و بين الجوع لم تكن واسعة ، محيث كان مألوفا أن يتضور الجميع جوعا في سنى الشدة .

وكان طعام القن الأساسي يتألف من الخبز الأسمر والبيض و بعض الخضر العادية كاللفت والفول والبازلاء . وربما أسعدته الظروف في إحدى المناسبات

<sup>(1)</sup> Painter: Med. Society; p.p. 51-54.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 3; p. 478.

<sup>(3)</sup> Pirenne, Cohen, Foc lion : op. cit.; p. 61.

يأكل دجاجة أو غيرها من الطيور ، ولسكنه كان لا يستطيع أن يتذوق اللحم والسمك إلا نادراً (() . أما شرابه فكان النبيد أو الجعه . ومع ذلك فإنه ببدو أن القن ظل قانعاً راضياً بحياته ، ولا سما أن هذه الحياة — مع ما فيها من ألوان البؤس — لم تحل من بعض ضروب الترويح والتنفيس . فإذا حضر إلى الصيعة أحد الحواة أو المهرجين ، استبقاه صاحبها ، وعند أذ يجتمع الفلاحون في الدوار للمشاهدة والترويح عن أنفسهم (()). وهنا نلاحظ أن البارون أو السيد الإقطاعي لم يختلف وقتذاك عن القن في عقليته اختلافا واضحاً ، إذ كان ما يدخل السرور للى قلب الآخر (()).

والواقع أنه على الرغم من قسوة الوضع الذى عاش فيه القن ، إلا أنه - كما سبق أن أشرنا - لا يمكن اعتباره عبدا من الناحية العملية ؛ لأن القانون حفظ له بعض الحقوق تجاه أرضه وتجاه سيده ، بحيث أنه لم يمكن غريبا إذا شب خلاف بين قن وسيده أن تصدر المحكمة الاقطاعية حكمها في صالح الأول (١٠ محقيقة إن القن بدا في كثير من الحالات عاجزا أمام استبداد سيده ، ولكنه استطاع أن يصمن لنفسه في ظل هذا النظام - نظام السيادة ( Seignorial regime ) من الحاية لا سيا ضد الحطر الخارجي ، و بعبارة أخرى فإن هذا النظام لم يمكن جعيا لا يطاق ، فقد فيه القن كل أمل في الخلاص ؛ لأنه على الرغم من يمكن جعيا لا يطاق ، فقد فيه القن كل أمل في الخلاص ؛ لأنه على الرغم من قسوته وشدته ترك يعض الثغرات والمخارج أمام القن ليحيا حياة أفضل (٥٠) .

ثم كان أن أخذنظام الأقنان فى الانهيار نتيجة للتطورات الاقتصادية والاجماعية التى بدأت تجتازها أور با منذ أواخر القرن الحادى عشر (٢٠٠ . وقد أخذت هذه

<sup>(1)</sup> Painter: Med. Society; p. 46.

<sup>(2)</sup> Thompson: op, cit.; vol. 2; p. 732.

<sup>(</sup>٣) مجمد مصطنى زيادة : الاقطاع والعصور الوسطى بغرب أوربا ص ٣٢ .

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit.; p. 253.

<sup>(5)</sup> Boissonnade : op. cit; p.p. 143-144.

<sup>(6)</sup> Pirenge, Cohen, Focilion : op. cit.; p p. 62-63.

التطورات في الظهور قبيل الحروب الصليبية ، ولكن هذه الحروب عجلت بها نحو الأمام ؛ حتى أن الحلة الصليبية الأولى وحدها فتحت الباب أمام عشرة آلاف قن تركوا أرضهم التي ارتبط بها آباؤهم أجدادهم بحجة الاشتراك في النشاط الصليبي . تُم كانت نشأة المدن وتطورها ، مما فتح بابا جديداً أمام الأقنان لهجرة الأرض والنروح إلى المدن. ولم يلبث أن استكشف أصحاب الضياع أن نظام العبيد والأقنان غير اقتصادى (١) ، وأنه من الأوفر لهم والأجدى عليهم استخدام عمال مأجورين من الأحرار في فلاحة أرضهم لأن هؤلاء الأخيرين يعملون بعزيمة أقوى وروح أسمى و بالتالي يأتون بإنتاج أوفر (٢٠). وهكذا أخذ كبار الملاك يحررون أقنانهم بالجلة وفق شروط خاصة تصدر بها براءة من المالك(٢٠). وكان أن ظهرت في القرن الثاني عشر حركة كبرى لاحياء الأرض البور وتطهيرها واستصلاحها ( grands défrichements ) نشأ عنها زيادة الانتاج والدخل ، وفي الوقت نفسه تحسين أحوال المزارعين (١) . ذلك أن كبار الأمراء والسادة الاقطاعين اضطروا إلى عرض شروط مغرية على الفلاحين ليقوموا بإحياء هذه الأراضي وفلاحتها ، مما ساعد على هدم النظم القديمة تدريجياً (٥) . هذا إلى أن النشاط التجاري في القرن الثاني عشر وما ترتب عليه من التوسع في استخدام النقود، أدى تدريجيًا إلى أن أخذ الفلاحون يدفعون ما عليهم من التزامات نقدا لاعينا، و إن ظلت بعض أسماء الضرائب والمكوس محتفظة بأسمائها القديمة. (٢٠) و إذا كان نظام الأتنان قد ظل قائما في جميع أنحاء أور با في القرن الثالث عشر، إلا أنه كان آخذا حينئذ في الاحتضار السريع (٧).

<sup>(1)</sup> Coulton : The Med. Scene; p. 23.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist.; vol 7; p p. 728-729

<sup>(3)</sup> Painter : Med, Society; p p. 59-60.

<sup>(4)</sup> Pirenne, Cohen, Pocilion : op, cit.; p. 65.

<sup>(5)</sup> Painter: Med. Society; p.p. 57-58,

<sup>(6)</sup> Idem; p. 59.

<sup>(7)</sup> Cam. Med. Hist; vol. 7; p. 727.

## مركز المرأة فى المجنمع :

أما عن مركز المرأة في مجتمع أور با العصور الوسطى فكان ثانويا بحتاً . ويبدو أن المصالح العائلية أو المالية هي التي تحكمت دائماً في اختيار الزوجة ، إذ كان يراعى فيها -- بقدر الإمكان -- أن تكون وريثة إقطاع أو على الأقل وريثة جزء كبير من الأرض . وبعد الزواج يصبح مطلوبا منها أن تضع مولوداً ذكراً ، فإن اخفقت في هذه المهمة كان من السهل على زوجها غالباً أن يغرى الاسقف بفسخ الزواج (1).

وقد فرض النظام الإقطاعي في أور با العصور الوسطى على المرأة أن تكون دائماً تحت وصاية رجل ، أبوها في أول الأمر ثم زوجها بعد ذلك . أما الأرملة فتكون تحت وصاية سيدها أو أكبر أبنائها . حقيقة إنه كان من حق المرأة أن ترث إقطاعا ، ولكنها لا تستطيع أن تباشر حقها في حكمه إلا عن طريق زوجها . ولعلد من الواضح - بعد عرضنا لقواعد النظام الإقطاعي - تفسير هذه الظاهرة في ضوء عجز المرأة عن القيام بأعباء الوظيفة الأساسية لطبقة الإقطاعيين وهي الحرب (٢) .

أما الكنيسة ، فاتخذت في العصور الوسطى موقفًا متناقضًا من المرأة ، إذ اعتبرتها من ناحية شريكة آدم التي حرضته على المعصية والخطيئة وهى النلك لا تستحق إلا كل احتقار وامتهان ؟ كما نظرت إليها من ناحية أخرى على أنها مثل مريم العذراء أم المسيح وهى اذلك جديرة بكل احترام وتقدير (٢) . وإذا كانت النظرة الأولى جعلت الكنيسة تطالب رجالها بعدم الزواج على أساس

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Hist.;p. 268.

<sup>(2)</sup> Painter: Med. Society; p. 29.

<sup>(3)</sup> Crump, Jacob : The Legacy of the Middle Ages, 402.

أن المرأة عامل من عوامل الغواية ، فإن النظرة الثانية جعلتها تساعد في نشر فكرة سمو المرأة (١).

على أن الفضل يرجع إلى الطبقة الأرستقراطية في تطور فكرة تبجيل المرأة في العصور الوسطى ، إذ أصبح هذا التبحيل صفة من الصفات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الفارس ، حتى قال بعض الكتاب « إن الفارس نصير الله والمرأة » (٢) . وتتضح هذه الفكرة واضحة في أشعار التروبادور ، التي تظهر كيف كان جمال المرأة ورقتها وعقلها تستهوى قب الرجل وحبه ؛ وأن الحجب لم يستهدف شيئاً غير ادخال السرور على قلب محبو بته ، فلا يأبه بطعام أو شراب ولا يتأثر لحر أو برد في سبيل الفوز بابتسامة رقيقة منها (٣) .

ومع ذلك فإنه من الملاحظ أن المرأة لم تتمتع بأى حق قبل زوجها ، حتى أن كتاب العصور الوسطى أيدوا حق الزوج في ضرب زوجته و إيذائها إذا خالفته . وكل ما فعلته الكنيسة إزاء هذا الوضع هو تحديد حجم العصا التي يصح للزوج أن يستخدمها في ضرب زوجته !(1)

ولكن على الرغم من أن المرأة كانت شريكا مغبوناً للرجل فى ظل النظام الإقطاعى ، إلا أمها احتلت المكانة التالية له مباشرة فى الحصن والضيعة . و بعبارة أخرى فإنها لم تتمتع بحقوق تجاه زوجها ولكنها تمتعت بكل ما لزوجها من حقوق تجاه غيرها (م) . وهناك أمثلة كثيرة من العصور الوسطى لنساء حملن الرسالة أثناء غياب أزواجهن فى الحرب أو بعد وفاتهم ، فقمن بإدارة الضياع والدفاع عنها أو مجمع الأموال لفدية الزوج الأسير (الكليم) .

<sup>(1)</sup> Coulton: Life in the Middle Ages, vol. 4; p. 23.

<sup>(2)</sup> Crump, Jacob : The Legacy of the Middle Ages; p.p. 405-416.

<sup>(3)</sup> Painter : Med. Society: p. 36.

<sup>(4)</sup> Idem. P. 29.

<sup>(5)</sup> Idem. p. 30,

<sup>(6)</sup> Stephenson : Med. Hist.; P. 268.

وإذا كانت سيدات الطبقة الارستقراطية والطبقة البورجوازية قد تمتين بقسط من الراحة والتسلية ، فإن الفلاحات وزوجات الأقنان حرمن من هذه النعمة ، لأن قسوة الحياة كثيراً ما أجبرتهن على مشاركة أزواجين فى المكفاح والعمل من أجل لقمة العيش . لذلك أسهمت الفلاحة بسهم وافر فى الحياة الأوربية فى العصور الوسطى ، وقامت فى داخل المنزل بمكل ما احتاجت إليه الأسرة من طعام وشراب وملبس ، فعملت فى جز أصواف الأغنام وغرلها ونسجها ، وتربية الدواجن ، وصناعة مستخرجات الألبان ؛ هذا كله زيادة على تربية أولادها . أما خارج المنزل فقد اسهمت فى بناه الأكواخ وقطع الأعشاب وجمع المحصول أما خارج المنزل فقد اسهمت فى بناه الأكواخ وقطع الأعشاب وجمع المحصول وتخزينه (۱) . ومع ذلك فإن العرف الإقطاعى شمل زوجة القن بشىء من الرعاية ، إذ جرت العادة على اعفائها — وهى فى حالة الوضع — من ضريبة الدجاجة التى عليها أن تقدمها سنويا قبل الصيام الكبير ، فضلا عن حصولها فى هذه الحالة على عض المساعدات المادية (٢) .

أما في المدن فقد اشتغلت المرأة بصناعة الجعة والنبيذ بالإضافة إلى غرل الأصواف . ويبدو أن هذه الحرف فتحت بابا للعمل أمام غير المتزوجات من الأرامل والعانسات ، على الرغم من حرص بعض النقابات على تحريم اشتغال النساء بأعمال معينة حتى لا ينافسن الرجال بسبب رخص أجورهن (٢٦) . وهناك فريق آخر من النساء أقبلن على الحياة الديرية وانخرطن في سلكها لاشباع الناحية الدينية في نفوسهن ، فضلا عن أن هذه الحياة هيأت لهن قسطاً من الثقافة الراقية والعمل المنتج (٤) .

<sup>(1)</sup> Coulton: Life in the Middle Ages; vol. 1, P. 217.

<sup>(2)</sup> Crump, Jacob: The Legacy of the Middle Ages, P. 428.

<sup>(3)</sup> Boissonnade : op. cit.; P. 221.

<sup>(4)</sup> Coulton: Life in the Middle Ages; vol. 4; P.P. 5-22 & Crymp, Jacob: op. cit; P.P. 412-413.

## البائل البابع المدن والتجسارة

## إحياء الحدق والخارة :

كانت المدن بمنابة المكان المختار الذي أخد الأقنان يرحون إليه عندما المحل النظام الزراعي القائم على أكتافهم والواقع إن نشأة المدن في المصور الوسطي جاءت ثورة بالغة الخطورة ، لأفي الميدانين السياسي والإقتصادي فحسب ، بل في الميدان الاجماعي أيضاً . ولم تمكن هناك ثمة علاقة تربط المدينة الأوربية التي ظهرت في المصور الوسطي بالمدن القديمة التي عرفها المصر الروماني ؛ والتي بلمنت أقصى درجات التقدم والنشاط في القرنين الأول والثاني للميلاد (٢٠٠ . ذلك أن المدن القديمة أصابها الذبول نتيجة للأخطار التي تعرضت لها الإمبراطورية الرومانية ، فتناقصت مساحها وقلت أهيتها ولم تعد منذ القرن الخامس مركزاً للنشاط الحيوى في أوربا (٢٠٠ . و إذا كانت هذه المدن قد احتفظت بشيء من الأهمية في المعصور المظامة ، فرجع ذلك أنها أصبحت مراكز أسقفية ؛ وبعبارة أخرى فإن أهميتها أصبحت تنحصر في الدور الذي قامت به في التنظيم الإداري (٢٠٠ . أما أهالي المدن الرومانية القديمة فقد أصبحوا أقناناً ، وأن استمر كثير منهم يعملون كهال وصناع وبخاصة في الأديرة . وهكذا أمناناً ، وأن استمر كثير منهم يعملون كهال وصناع وبخاصة في الأديرة . وهكذا لم تعد المدينة الرومانية التي قدر لها البقاء تحت نفوذ رجال الدين ، أكثر من مركز

<sup>(1)</sup> Painter: Med. Society; p. 63.

<sup>(2)</sup> Eyre: op cit, p. 256.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 6, p. 507.

دينى لا تمتلك من آثار النشاط التجارى أو الصناعى إلا القدر الذى يكفى حاجة المؤسسات الدينية ورجال الدين وأتباعهم (١)

ثم كان أن ظهرت فى العصر الإقطاعى مجتمعات من الأقنان ، اختاروا العيش بجوار القصور والحصون والأديرة للاحماء بها<sup>(1)</sup> . وقد أدت كثافة هذه المجتمعات فى بعض الجهات وتمتعها بالسلم والحاية إلى تمكيمها من القيام بنشاط صناعى محدود ؛ حتى أن الأقنان الذين كانوا يعملون صيفا فى فلاحة الأرض ، أخذوا يشغلون وقتهم فى الشتاء بالنجارة وصناعة الجلود أو الأوانى الفخارية ليبيعوا إنتاجهم فى أقرب سوق مجلى (٥) . وهكذا بدأت هذه المجتمعات الجديدة تعتمد

<sup>(1)</sup> Pirenne : Economic and Social Hist. of Med. Europe, p. 5

<sup>(2)</sup> Pirenne, Cohen, Focilion : op cit., p. p 10-12.

<sup>(3)</sup> Idem; p. 24

<sup>(4)</sup> Piranne: Madieval Cities; p. p. 72-76.

<sup>(5)</sup> Cam Med. Hist. vol. 6; ps; 477,514

شيئًا فشيئًا على القرى والمناطق الريفية المجاورة في الحصول على قوتها وفي تصريف إنتاجها الصناعي البسيط (١) أما النشاط التجارى فإن الفضل في إحيائه لا يرجع إلى هذه المجتمعات بقدر ما يرجع إلى التجار الجائلين و مخاصة اليهود ، الذين قاموا باستيراد السلم والبضائم لبيعها للنبلاء وأتباعهم (٢) . وقد بلغ من سيطرة اليهود على التجارة الأوربية في ذلك العهد المظلم من العصور الوسطى أن لفظ يهودي Judaeus أصبح مرادفًا للفظ تاجر mercator . وكان هؤلاء التجار في أول الأمر متنقلين لا يعرفون حياة الإستقرار في منطقة بعيبها ، ولكنهم أخذوا يستقرون تدريجيًا بعد ذلك ليجعلوا من بيوتهم مخازن تجارية حقيقية (١) .

ولم يلبث الأمراء المحليون أن سمحوا لهؤلاء التجار بالإقامة بجوار حصوبهم نظراً للفائدة التى تعود عليهم من وراء فرض ضرائب على تجارتهم من ناحية وإثارة نوع من النشاط والحركة في المنطقة من ناحية أخرى (٥). وكان أن أقام التجار في القرن الحادي عشر شبه حظائر مسورة متاخمة لحصون الأمراء ، تمتعوا فيها بقسط من الحرية الشخصية لم يتوافر للأقنان في الضياع المجاورة (٢٠). وهكذا أخذت من الحرية التجارية تتطور سواء كانت مرتبطة بإحدى المدن الأسقفية أو خارج سور دير من الأديرة أو بالقرب من بعض الحصون الاقطاعية — لتنشأ منها مدن العصور الوسطى ؛ كما تطورت الحقوق المحدودة التي حصل عليها تجار هذه المجتمعات الاعفائية من الأسقفية أو السيد الاقطاعي لتصبح نواة للمهود والبراءات الاعفائية التي تمتعت بها المدن فيا بعد (٧).

<sup>(1)</sup> Pirenne: Economic and Social Hist; p. p. 42-44.

<sup>(2)</sup> Cam. Med Hist; vol. 6; p. p. 509-511.

<sup>(3)</sup> Pir nue, Cohen, Focilion : op. cit.; p 15.

<sup>(4)</sup> idem; p. p. 40-41.

<sup>(5)</sup> Painter: Med Society; p.p. 72-73 &Cam, Med. Hist., vol 6, p.516.

<sup>(6)</sup> Cam Med Hista; vol. 6; p. 477,

<sup>(7)</sup> Pirenne: Economic and Social Hist., p. p. 71-74.

و إذا كانت الفترة الواقعة بين سنتي ٥٠٠ ، ١٠٠٠ تقريبًا تمثل عهدًا مظلمًا في تاريخ المدن الأوربية ، إذ اختفت فيها الحياة المدنية من أوربا وصحب ذلك ذبول التجارة والصناعة (١٦)؛ فإنه يمكن تلخيص العوامل الرئيسية التي أدت إلى مولد مدينة العصور الوسطى في القرن الحادي عشر في إحياء التجارة ، وظهور طبقة التجار وقيام المجتمعات التجارية البدائية التي سبقت الإشارة إليها(٢٠) . ومعنى ذلك أن المدينة الأوربية مرت بأدوار شاقة قبل أن تصبح مركزاً تجارياً وصناعياً واضح المعالم ، لأنها ظلت أمداً طويلا تصور الطابع العام للمجتمع الزراعي الذي ساد العصور الوسطى (٣) . هذا إلى أن سكانها ظلوا قلة صغيرة لا يتصورها العقل، حتى أن المدن الكبرى ــ مثل مينز وكولونيا في ألمانيا ، وميلان و باڤيا في إيطاليا و باریس ولیون فی فرنسا \_ لم یزد سکان إحداها فی القرن الحادی عشر علی بضعة آلاف نسمة على أقصى تقدير (٤) . ولسنا في حاجة إلى القول بأن العامل الجغرافي لعب دوراً هاماً في نشأة المدن وتطورها ، فبعضها مثل البندقية و بيزا استمدت أهميتها من كونها موانى تطل على البحر ، والبعض الآخر – مثل كريمونا - كانت ملتقي عدة روافد هامة لهر معين، ونوع ثالث ــ مثل فيرونا وسينا و بولونيا \_ كانت تتحكم في عمرات أو طرق رئيسية ... وهكذا<sup>(ه)</sup> . هذا إلى أن الإقليم بأجمعه كانت له في بعض الأحيان ظروفه التي ساعدت على نشأة المدن وازدهارها . فإيطاليا تقع عند منتصف الطريق بين الشرق والقسطنطينية منجهة والغرب من جهة أخرى، مما شجع مدمها على القيام بدور الوسيط التحارى بين الشرق والغرب. ومثل ذلك يقال عن فلاندرز وشامبني في الوساطة بين جنوب أور با وشمالها<sup>(۲۷</sup> .

<sup>(1)</sup> Cam. Med Hist.; vol. 5; p, p. 209-210.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist; vol 6, 477.

<sup>(3)</sup> Pirenne : Med Cities; p p 00-76.

<sup>(4)</sup> Boissonnade: op. cit., d. 203.

<sup>(5)</sup> Cam M.d Hist., vol. 5; p. 208.

<sup>(6)</sup> Idem; p. p. 208-209.

ثم كان أن وجدت حالة من السلام والاستقرار في القرن الحادى عشر مكنت التجار من مباشرة نشاطهم ، و بالتالى ساعدت على ازدهار المدن . هذا بالاضافة إلى ما كان من حركة الإصلاح المكنسية التي ترتبط في التاريخ باسم ديركلوني، وما ترتب على كل ذلك من إقبال على إزالة الغابات وتجفيف المستنقعات ، وأخيراً جاءت الحروب الصليبية لتضيف عاملا قويا إلى العوامل التي أدت إلى تحطيم وأخيراً جاءت الحروب الصليبية لتضيف عاملا قويا إلى العوامل التي أدت إلى تحطيم نظام الضياع ( manorial-system ) ، وتشجيع التجارة والصناعة ، محيث لم تعد الأرض المصدر الوحيد للثروة (١)

وهنا نلاحظ أن التوسع الاسلامي في حوض البحر المتوسط منذ القرن السابع حطم وحدة ذلك البحر وأصعف النشاط التجارى فيه ، ولكنه لم يقص على ذلك النشاط عاما . ذلك أن فشل المسلمين في الاستيلاء على القسطنطينية توك الباب مفتوحا أمام التبادل التجارى بين المدن الايطالية — و مخاصة البندقية — من ناحية ، وأراضى الدولة البيزنطية من ناحية أخرى (٢) . ومع هذا فإنه يمكن القول بأن النشاط التجارى في غرب أور با انحط إلى أسفل درجاته في القرن العاشر ، وظل على ذلك حتى بدأت الحروب الصليبية في مهاية القرن الحادى عشر ، لتضاعف من النشاط التجارى للمدن البحر ية (٢) فظهرت أمالفي وجنوا و بيزا ومرسيليا ونار بون و برشاونه لتنافس البندقية في ذلك النشاط . وكان البنادقة بوجة خاص يحملون إلى أسواق مصر والشرق الرقيق والجوارى من الصقالبة المجلوبين من شاطىء دالماشيا فضلا عن الأخشاب والحديد ؟ و يستوردون بدلا منها مختلف الحاصلات الشرقية (١٠)

<sup>(1,</sup> Pirenne, Cohen, Focillon: op cit., p. 31 & Cam Med. His!, vol. 5, p. 636.

<sup>(2)</sup> Pirane, Cohan, Foellon : op, cit., p. p. 19-21.

<sup>(3)</sup> Painter : Med., Society ps., 64, 69.

<sup>(4)</sup> Pirenne: Economic and Social Hist., p. 18.

وعندما تكدست البضائع الستوردة من الشرق في هذه الموابي ، أخذت. تشق سبيلها نحو وسط أوربا وغربها عن طريق السهل اللمباردي وممرات حبال الألب وطريق الراين ، مما أثار نشاطاً كبيراً في المدن الواقعة على هذا الطرق .. على أن هذا النشاط التجارى في جنوب أوربا ووسطها صحبه نشاط مماثل في شمالها ،. حيث غدا إقليم فالاندرز في القرن الثاني عشر ، مركزاً رئيسيًا لهذا النشاط ، بفضل انهاره وموانيه التي جعلته على اتصال بشمال أور با ووسطها وجنو بها<sup>(١)</sup> .. ومن المعروف المسلم به أن الدافع الرئيسي للنشاط التجاري يرجع إلى وجود مجتمعين. أو أكثر ينتج كلُّ منهما نوعا خاصاً من المنتجات التي يحتاج إليها غيره ، مما يحتم على كل مجتمع مبادلة الفائض من إنتاجه بما هو في حاجة إليه من انتاج المجتمع الآخر (٢٦ . وفي ضوء هذا الاعتبار — زيادة على أهمية الموقع الجغرافي — يمكننا أن نفسر انتماش مدن لمبارديا وفلاندرز في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، ، إذ تقع الأولى بين الشرق والغرب ، في حين تقع الثانية بين الشمال والجنوب<sup>(٢)</sup> .. وهكذا أخذت ترداد قوافل التجار السافرين بطريق البرأو النهر أو البحر ، ولم يعد هؤلاء التجار من اليهود وحدهم ، و إنما شاركهم اللمبارديون والتسكانيون والبنادقة والجنوية والفلمنكيون والبروفنساليون (٢٠٠٠ . كذلك استتبع هذا النشاط التحاري كثرة المعارض والأسواق الكبيرة في مختلف أنحاء أوربا ، بعد أن. انحت الأسواق المحلية الصغيرة لا يمكنها النهوض بمطالب المستهلكين والتحار و محتل القرن الثالث عشر أهمية كبرى في التاريخ التجارى لأن طرف

<sup>(</sup>١) اشتهر اقليم فلاندرز في العصور الوسطى بصناعة الأجواخ والمنسوجات الصرفية وتجارتها ، حتى أن شارلمان لم يجد شيئا يهديه إلى معاصره الخليفة هارون الرشيد أجمل وأثمن من بعض مذه الأقشة الصوفية التي ينتجها إقليم فلاندرز .

<sup>(</sup>Pirenne, Cohen, Pocilion, op, cit., p. 36. أنظر)

<sup>(2)</sup> Painter: Med. Society; p. 66.

<sup>(3)</sup> Idem; p p. 66—69

<sup>(4)</sup> Boissonade: op. cit.; p p. 162-163.

<sup>(</sup> م ٧ — أوربا العصور الوسطى ج ٢ ﴾

التحارة القدعة استبدلت سها أخرى حديدة (١) . فاستيلاء الحلة الصليبية الرابعة على القسطنطينية سنة ١٢٠٤ عطل طريق القسطنطينية التحاري ؛ كما اتاحت الحرب الصليبية ضد الهراطقة الألبيجنسيين فرصة لملوك فرنسا للحصول على منافذ تجارية حديدة على البحر المتوسط؛ فدخلت مرسيليا و برشاونة في دائرة النشاط التجارى مع الشرق. أما في شمال أوربا فإن الفرسان التيتون مهضوا بتحارة بروسيا ليتسم نطاقها شرقا على شاطىء البحر البلطى ، كما أسسوا موانى ليباو وميمل وريفال (٢٦ . ثم كان أن دمر المغول مدينة كييڤ سنة ١٢٤٠ و بالتالي قطعوا الطريق التجاري بين البحرين البلطي والأسود ، فأخذت و فجرود في أقصى الشمال تعمل على توطيد علاقاتها التجارية مع موانى استوانيا وشمال ألمانيها واستفادت فعلا من ذلك (٢) . ولم يقف تأثير المغول في طرق التجارة عند هذا الحذ، بل إن استيلاءهم على العراق و بغداد سنة ١٢٥٨ أدى إلى تركيز التجارة بين الشرق والغرب في طريق البحر الأحمر ومواني مصر الماوكية من ناحية وطريق طرابيزون من ناحية أخرى(٤) . ومن الواضح أن هذه التنبيرات وغيرها أثرت في النشاط التجاري للمدن الأوربية الناشئة تأثيراً بالغاً ، حتى بلغت قيمة ما تستورده البندقية سنويا من بصائم الشرق عن طريق دولة الماليك وحدها مليون دو کات (م) من

و يمكن القول بأن الفترة الواقعة بين سنة ١٠٧٥ – وهى السنة التى نجحت فيها ثورة كولونيا ضد أسقفها — وسنة ١١٨٣ — وهىالسنة التى حصلت فيها مدن الحلف اللمباردى على حقوقها فى الحسكم الذاتى من الامبراطور فردريك بربروسا

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist; vol. 6; p.p. 478-479.

<sup>(2)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon: op. cit.; p.p. 128-129.

<sup>(3)</sup> Rambaud : Hist de la Russie; p.p. 126-131.

<sup>(4)</sup> Thompson : op. cit.; vol, 2; p. 737.

<sup>(5)</sup> Boissonnade :op cit.; p. 289.

تصور دور البطولة في تاريخ نشأة المدن في أوربا العصور الوسطى (١) . ولم تلبث أن أصبحت المدن الإيطالية بوجه خاص مثلاً احتذته بقية المدن الأوربية في بروقانس وحوض الراين وفلاندرز للحصول على سيادتها . وعلى ذلك فإن نشأة المدن جاءت بطيئة وتدريجية ، على الرغم مما نسمع به من ثورات قامت بها بعض المدن مثل ميلان وكامبراى وكولونيا وغيرها (٢) . و بفضل هذه الخطوات التدريجية أخذت المدن تنبزع من سادتها الاقطاعيين اعترافات محقوقها ، فازداد عدد البراءات والعهود الاعفائية التي حصلت عليها تدريجيا (٢) . ومع أن هدد البراءات اختلفت كثيراً في تفاصيلها ، حتى أنه ليصعب العثور على براءتين متشابهتين اختلفت كثيراً في تفاصيلها ، حتى أنه ليصعب العثور على براءتين متشابهتين حرية الأرض التي قامت عليها المدينة وأن كل من يعيش في هذه المدينة سنة ويوما واحداً يعتبر حراً (١) . وهكذا أخذت قبضة الأمراء تخف عن المدن في النواحي الإدارية والقضائية والممالية ، وكما تنازل أميرعن حق من حقوقه تلقنته في النواحي الإدارية ودستورها والتي حرصت كل مدينة على حفظها في أرشيفها .

على أنه يلاحظ أن هذه البراءة التي حصلت عليها المدينة بعد جهد شاق ، لم تسكن امتيازاً عاماً تمتع به جميع سكانها ، و إما قصدت بها فئة محدودة فقط من هؤلاء السكان اختلفت باختلاف ظروف المدينة ، فربما كانت مجموعة التجار أو الصناع أو غيره (٥) . وكانت هذه الفئة المحدودة تمثل الهيئة الممتازة التي يختار منها محافظ المدينة وموظفوها والتي تتمتع بالامتيازات المدنية كاملة . وفي بعض منها محافظ المدينة وموظفوها والتي تتمتع بالامتيازات المدنية كاملة . وفي بعض

<sup>(1)</sup> Thompson : op. cit.; vol. 2; p. 737.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 5; p.p. 218-219.

<sup>(3)</sup> Idem; p. 231 & vol. 6; p, 5 9.

<sup>(4)</sup> Painter : Med. Society; p. 72.

<sup>(5)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon; op. cit; p p. 48-49.

الأحيان لجأ أفراد هذه الأقلية المتازة إلى التوسع في منح الامتيازات التي يتمتعون بها لغيرهم من سكان المدينة لاسيا القادرين الأثرياء ، في حين ظلت بقية الطبقات محرومة من هذه الامتيازات ومن الاشتراك في الحكم . وهكذا ظلت مدينة العصور الوسطى أرستقراطية في جوهمها وحكومتها ، على الرغم من أنها بدت ديموقراطية عند الموازنة بينها و بين الهيئات الإقطاعية المتازة (١) . ولعل هذا الانقسام السياسي والاقتصادي والاجتماعي بين سكان المدينة الواحدة هو السر في اضطراب تاريخ المدن في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، إذ ظل الصراع مستمراً بين البورجوازية والطبقات الدنيا ، و بين أصحاب العمل والطبقات الدنيا ، و بين أصحاب العمل والطبقات الدنيا ، يين أفراد أحرار متكافئين لم تلبث أن تحولت إلى هيئات احتكارية تتحكم بين أفراد أحرار متكافئين لم تلبث أن تحولت إلى هيئات احتكارية تتحكم في رءوس الأموال وفي الأسعار وفي تنظيم الأجور وساعات العمل (٢) .

ولم تكن نشأة المدن في أوربا العصور الوسطى ظاهرة محلية ، وإبما اتخذت هذه النشأة طابعاً عالمياً ، فبدأت واضحة في لمبارديا وفلاندرز ، ثم أخذت تنتشر بسرعة في بقية بلاد الغرب . ومن الطبيعي أن تختلف المدن في تاريخ نشأتها ، ولكنها أتفقت جميعاً في العوامل والظروف الأساسية التي صحبت هذه النشأة وأدت إليها (٢٠) . فني جميع الحالات جاءت نشأة المدن نتيجة لانتعاش التجارة والصناعة ، أما الحلاف بين المدن بعضها و بعض فمرجعه اختلاف الظروف السياسية الحلية أو تباين الأوضاع الاقتصادية والجغرافية (٤) . وهنا نلاحظ أن عنصر التقليد والحاكاة كان قوياً واضحاً في نشأة المدن ، فتستعير مدينة ناشئة دستور مدينة أخرى تكبرها عمراً وتأخذ عنها نظمها ؛ مما جعل المدن تتخذ شكل مجموعات أخرى تكبرها عمراً وتأخذ عنها نظمها ؛ مما جعل المدن تتخذ شكل مجموعات

<sup>(1)</sup> Hoissonnade : op. cit, p. 205

<sup>(2)</sup> Thompson : op cit. vol., 2, p. 789

<sup>(3)</sup> Pirenne: Mrd. Cities; p. 74.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 5; p 208.

أو عائلات تضم كل مجموعة أو عائلة المدن المتشابهة في نظمها أو التي أخذت هذ. النظم عن مصدر واحد<sup>(۱)</sup> .

وكانت كل مدينة عندما يم تأسيسها نحيط نفسها بسور يحدها ويحميها . ولم يلبث أن تطلب بمو المدينة واتساعها قيام صواحي حولها تسكنها الطبقات الفقيرة ، حتى تزداد أهمية هــذه الضواحي فيقام سور جديد خارجها بعد هدم السور الأول وتضم الفئات الجديدة من سكان الضواحي إلى صلب المدينة (٢). وفي خارج البوابة الرئيسية للندينة كانت تقام المشانق العمومية لشنق من يستحق الإعدام . كذلك جرت العادة بحفر خندق عميق حول سور المدينة الخارجي، وعلى هذا الخندق يقام جسر متحرك أمام البوابة ، يرفع ويدلى حسب الحاجة . و إذا كانت مداخل المدينة منسعة لتسمح للعر بات الحملة بخيرات المناطق الريفية المجاورة بدخولها في سهولة ، فإن شوارع المدينة الداخلية نفسها كانت ضيقة ، يبلغ عرضها عشرة أقدام أحياناه كما امتازت بالقذارة نتيجة لإلقاء القامة والفضلات من موافد المنازل دون اكتراث بمن في الطريق من المارة (٢٠) . ولما كانت هـ ذه المدن تعتمد في الغالب على مياه الآبار لا الأبهار ، فإن الأمراض كانت كثيرة الانتشار فيها ونسبة الوفيات عالية بين سكانها نظرا لسهولة تلوث مياه الآبار من جمة ، و إهمال العناية بالقواعد الصحية من جهة أخرى . فإذا ما أقبِل الليل ، فإن الظلام الدامس كان يتم شوارع المدينة ، وعندتذ يكثر انتشار اللصوص وقطاع الطرق بحيث يصبح الخروج إلى الطريق العام ليلا أمرا محفوفا بالمخاطر.

وكانت المدن الإيطالية من أولى المدن الأوربية التي قامت برصف طرقها ، وممها انتقل هذا التقليد إلى غيرها من المدن ، و إن ظلت الغالبية العظمى لا تحاول

<sup>(1)</sup> Thompson : op. cit.; vol. 2; p. 739.

<sup>(2)</sup> Pirenne, Cohen, Focilion : op. cit; p. 51.

<sup>(3)</sup> Painter: Med. Society; p. 82.

رصف طرقها بسبب ارتفاع النفقات (۱) و لما كانت مساحة المدينة محدودة بأسوارها العالية ، فإن أراضى البناء داخلها صارت باهظة القيمة ، مما دفع الملاك إلى إنشاء المبانى العالية دات الطوابق المتعددة ، والحصول على إمجارات مرتفعة من السكان (۲) . وقد لجأت حكومات المدن إلى تحديد ارتفاع المبانى لمنع ازدحام السكان من جهة وحتى لا يصل أى مبنى إلى مستوى ارتفاع كتدرائية المديئة أو مبناها الحسكومي من جهة أخرى . وكان يحدث في بعض الأحيان أن يشترك عدة أفراد في امتلاك مبنى أو مبزل واحد محيث ينفرد كل مهم بملكية عدة غرف في المبزل . وهكذا يبدو أن أهم ما مبز منازل المدن الأوربية في المصور الوسطى غرف في المبزل . وهكذا يبدو أن أهم ما مبز منازل المدن الأوربية في المصور الوسطى أحيانا أكثر من ثلاثة أشخاص . أما سوق المدينة فكان في ميدانها الرئيسي العام ، وهو الميدان الذي تطل علية أيضاً كنيستها ومبناها الحكومي .

وقد رحبت المدن عادة بنزلاء جدد من الأقنان يسهمون في توفير الأيدى. العاملة اللازمة ، و يعيشون في الضواحي القريبة خارج أسوارها . وشجع على هجرة الأقنان إلى المدن أن الفرد كان يتمتع بحريته كاملة داخلها ، فيتخلص من كل أثر للعبودية التي لا زمته في حياة الضيعة ، حتى قيل ، « إن جو المدينة يخلق الحرية (٢٦) » . ولكن تساهل المدينة في همذه الناحية كان لا يعنى بأى حال تساهلها في منح حقوق المواطنة لغير أهلها . فالأفراد الذين لا ينتمون إلى المدينة يعتبرون أغرابا أو أجانب ، ليس من اليسير عليهم أن يصبحوا مواطنين فيها (١٠) . وقد اشترطت معظم المدن على من يريد أن يتمتع فيها بحقوق المواطنة أن يعيش فيها مائة يوم و يوم وأن يدفع مبلغاً كبيراً من المال ، أو يشترى عقارا فيهما ضمانا

<sup>(1)</sup> Ibid.

<sup>(2)</sup> Thompson: op, cit.; vol. 2; p, 740.

<sup>(3)</sup> Pirenne: Med. Cities; p. 193.

<sup>(4)</sup> Boissonnade: op, cit.; p. 201.

السنواين من أهل المدينة حتى لا يخرق قوانينها وقوانينها ويضمنه بعض المستولين من أهل المدينة حتى لا يخرق قوانينها (1). وقبل هذا وذاك يجب أن يثبت أن حالته المالية مرضية وأنه مستعد خدمة المدينة والدفاع عنها إذا حاق بها خطر . فإذا تم كل ذلك وحصل على حقوق المواطنة ، أصبح من حقه استخدام مراعى المدينة وصيد السمك في مياهها ، كما تقوم المدينة من جانبها مجايته وحماية تجارته من المنافسة الأجنبية ، وتسمح له بشراء لوازمه بسعر سوق المدينة ، هذا كله بالإضافة إلى إعفائه من الخدمات الشخصية وتخويد حق الحاكمة أمام جماعة من زملائه المواطنين ، إذا حدث منه ما يستوجب ذلك

و بعد ، فإنه يلاحظ أن مدن العصور الوسطى لم تكن بالإتساع والعظمة وكثرة السكان التى قد نتصورها . فبالرمو بلغ عدد سكانها نصف مليون فى القرن الثانى عشر ، وفلورنسا بلغ سكانها مائة ألف فى القرن الثالث عشر ، فى حين زاد سكان البندقية قليلا عن مائة ألف ، ومثلها باريس وميلان (٢٠٠ . على أن صغر مدن العصور الوسطى نسبياً لا ينبغى أن يجعلنا نقلل من أهميها السياسية والإقتصادية فقد سبق أن رأينا كيف كانت مدن العصبة الهائزية تنازل الملوك وتحتفظ بأسطول ضغم لمقاومة القرصنة فى بحر الشهال (٣٠ . أما البندقية فقد أنحت فى أواخر العصور الوسطى أعظم قوة بحرية فى أوريا ، وصار لها مستعمرات ومراكز وأحياء تجارية على البحر الأدرياتي وفى بلاد الشرق الأدنى . وحسبنا أن البندقية استطاعت أن عارب بمفردها الإمبراطورية العمانية ( ١٤٦٦ – ١٤٧٥ ) ، كا حار بت الإمبراطورية الغرابية وأسبانيا وفرنسا(١٤) .

أما في الناحية الإقتصادية فإن نشأة المدن في القرن الحادي عشر ، جاءت

<sup>(1)</sup> Idem; p. 197.

<sup>(2)</sup> Idem; p. 203,

انظر الجزء الأول من هذا كتاب من 4 ه ه . 3) Eyro : op. at.; p. 727. يو . 3)

<sup>(4)</sup> Lodge: The Close of the Middle Ages; p,p. 512-513.

إنقلاباً إقتصادياً شاملا ، إذ جعلت المدينة من نفسها سوقاً من كزياً محلياً يتعارض مع الفكرة التي قامت عليها التكتلات الإقطاعية للضياع ، مما ترتب عليه إنهياو نظام الاكتفاء الذاتي للضيعة وقيام العلاقات المتبادلة مع المدينة ، فيرسل إنتاج الريف إلى أقرب مدينة ليباع فيها بدلا من إرساله إلى مقر المالك الاقطاعي (١) هذا بالاضافة إلى أن إقتصاد المدن إستنبع التوسع في نظام الأجر النقدى بدلا من نظام الخدمة الاقطاعية . حقيقة إن التقدم في استعال النقود سار سيراً حثيثاً ، محيث لم يكن هناك حتى منتصف القرن الثالث عشر سوى القليل من النقود الفضية في غرب أوربا (٢) ، ولكن الفضل يرجع إلى مدن العصور الوسطى في إبتداع كثير من العملات الأوربية الحديثة مثل الجنيه والشلن والبنس . أما النقود الورقية — في صورة تعهدات أو كبيالات — فيرجع إستخدامها في المدن إلى القرن الثالث عشر صورة تعهدات أو كبيالات — فيرجع إستخدامها في المدن إلى القرن الثالث عشر حتى عودلت بالنقود المعدنية في مديئة كومو حوال سنة ١٢٥٠٪

وقد امتازت مدن العصور الوسطى بنوع من التخصص التجارى أملته الملابسات والعوامل الجغرافية . فمدن العصبة الهائزية في الشمال عرفت بتجارة الجاود والفراء والشمع والقمح ، وهي المنتجات الواردة من روسيا ، و بالحديد والنحاس والأخشاب والأسماك واللحوم المقددة ، وكلها من ورادات سكندناوه (٤) . أما المدن الايطالية فكان نشاطها الأساسي مركزاً في حاصلات الشرق ، إذ قامت باستبراد التوابل والعاج والحرائر والبخور والعطور واللصنوعات الزجاجية وغيرها لتصدرها إلى مختلف البلاد الأوربية (٥) . وأما مدن فلاندرز فكانت بحكم موقعها بين الشمال والجنوب تتجر في حاصلات الجمتين بالاضافة إلى صناعة الأصواف وغزلها (٢) .

<sup>(1)</sup> Gras: The Legacy of the Middle Ages; p. 436.

<sup>(2)</sup> Painter: Med. Society; p. 91.

<sup>(3)</sup> Gras: The Legacy of the Middle Ages; p. 441.

<sup>(4)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon; op. cit.; p.p. 130-131,

<sup>(5)</sup> Pirenne: Economic and Social Hist.; P.p. 143-145.

<sup>(6)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon: op. cit; p.p. 126-127.

والخلاصة أن المدينة الأوربية في العصور الوسطى اشتملت على مختلف العناصر السكفيلة بالتقدم ، والتي بشرت بما سوف يتمنخض عنه المستقبل من آ مال في خلق نظام إقتصادى جديد ، وأهم هذه العناصر هي التنظيم التجاري والنمو الرأسمالي وحب المغامرة والبعد عن تزمت رجال الدين (١).

## القومونات :

وثمة ظاهرة وانحة في نشأة المدن ، هي الاختلاف فيا بينها في مقدار ماحصلت عليه من حريات . فيناك فريق من المدن لم يكتف بالحريات العادية التي حصلت عليها بقية المدن ، وإنما استطاعت بفضل تضافر مختلف العناصر داخل المدينة أن تحصل على سلطة سياسية عظيمة ، وهذه المدن هي التي نعرفها باسم القومونات في سلطة سياسية عظيمة ، وهذه القومونات أول الأمر في إيطاليا ، و بصفة خاصة في لمبارديا وتسكانيا ، في الوقت الذي كانت السلطة السياسية في المدن الإيطالية في أيدى الأساقفة الذين اعتمد عليهم أباطرة الدولة المقدسة في توطيد نفوذ الإمبراطورية . ولكن حدث قرب نهاية القرن الحادي عشر أن أخذت العناصر الأساسية من سكان هذه المدن تتبرم من حكم الأساقفة ، فاتفق التجار والصناع والنبلاء وغيرهم — في بعض هذه المدن — على تأليف اتحاد أو تحالف (قومون Commune) الغرض منه تحطيم نفوذ أسقف المدينة (") . وكان أن ظهر عبر الأساقفة أمام ذلك التحالف المسلح بين مختلف العناصر التابعة لهم داخل المدينة وخارجها ؛ فسلموا لهم بمطالبهم ، وسمحوا لهم — مجبرين — بكل ما يطمعون فيه من نفوذ سياسي ، و بذلك ظهرت هذه القومونات في صورة قوة سياسية فيه من نفوذ سياسي ، و بذلك ظهرت هذه القومونات في صورة قوة سياسية غيه من نفوذ سياسي ، و بذلك ظهرت هذه القومونات في صورة قوة سياسية غيه من نفوذ سياسي ، و بذلك ظهرت هذه القومونات في صورة قوة سياسية غيه من نفوذ سياسي ، و بذلك ظهرت هذه القومونات في صورة قوة سياسية غيه من نفوذ سياسي ، و بذلك ظهرت هذه القومونات في والإمبراطورية قوة سياسية عن إيطاليا . وقد رأينا أثناء الكلام عن النزاع بين البابوية والإمبراطور ية والإمبراطور ية والإمبراطور ية المناء المناء المكلام عن النزاع بين البابوية والإمبراطور ية المناء المكلام عن النزاء المكلام عن النزاع بين البابوية والإمبراطور ية المناء المكلام عن النزاء المكلام عن النزاع بين البابوية والإمبراطور به المكلام عن النزاء المكلور المكلام عن النزاء المكلام عن النزاء المكلور المكلور المكلور المكلور ال

<sup>(1)</sup> Gras: The Legacy of the Middle Ages; p. 460.

<sup>(?)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 5; p.p. 220-223.

<sup>(3)</sup> Pirenne: Med. Clties; p.p. 177-178.

كيف حاول الأباطرة إخضاع هذه القومونات في شمال إيطاليا ، وكيف استاتت القومونات بدورها في الدفاع عن حرياتها واستقلالها ؛ الأمر الذي أدى - في القرنين الثاني عشر والثالث عشر - إلى صراع طويل بين الأباطرة من جهة والقومونات الإيطالية من جهة أخرى (١) . وكان أن خرجت القومونات ظافرة من هذا الصراع في النهاية ، مما حقق لها استقلالا سياسياً تاماً (٢) .

وقد أدى الاستقلال السياسى الذى أحرزته هذه المدن الى تقدم سريع في الميادين الاقتصادية والحضارية . ذلك أن أهل القومونات أخذوا يهجمون على أمراء المناطق المجاورة الذين لم يتضامنوا معهم وأجبروهم على الخضوع لسلطة القومون . وبعد ذلك بدأت المدن الكبرى تسعى لفرض سيطرتها على المدن الصغيرة المجاورة حتى أتهى الأمر أخيرا بأن دخلت القومونات في صراع بعضها مع بعض سببه التنافس السياسي والإقتصادي (١٦). هذا إلى أن بعض القومونات أخذت تعمل على تأمين نفسها و إقرار النظام فيها عن طريق تفويض شئون الحكم فيها لفئة من أفرادها الأقوياء ، مما أدى إلى قيام بعض الأسرات التى استبدت بالحكم والتي ارتبطت أسماؤها بأسماء المدن التي قامت فيها (١٤).

على أن ظاهرة قيام القومونات لم تقتصر على تسكانيا ولمبارديا فى إيطاليا ، وانما أخذت تمتد هذه الحركة منذ أواخر القرن الحادى عشر إلى فرنسا وفلاندرز ثم المانيا وانجلترا ، حيث اجتمع فى كثير من هذه البلاد التجار والصناع والنبلاء ضد الاساقفة وانتزعوا منهم السلطة والنفوذ . وهكذا يمكن القول بأن العصر الذهبي للحركة القومونية فى غرب أوربا امتد بين سنتى ١٤٠٠، ١٤٠٠،

<sup>(</sup>١) أنظر الجزء الأول من هذاكتاب ص ٣٤٣ وما يسدها .

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit. p.p. 345-346 & 165-166.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 5; p. 224.

<sup>(4)</sup> Stephenson: Med. Hist; p. 322,

<sup>(5)</sup> Cam. Med.; vol. 5; p. 624.

وليس هناك من شك في أن نجاح هـذه الثورات ضد اساقفة المدن إنما يرجع إلى موقف الملوك والأمراء الاقطاعيين الذين رحبوا بإضعاف نفوذ الأساقفة السياسي .

ومع أن اصطلاح « قومون » يعنى المدينة التى ارتبطت عناصر سكامها في حلف ، وحصلوا على استقلالهم عن طريق ثورة مسلحة (١) ، الا أن المؤرخين درجوا على إطلاق هذا الاصطلاح على كافة المدن التى تمتعت بنفوذ سياسى واسع . على أننا نستطيع أن محدد القومون بأنه المدينة ذات السلطة السياسية المستقلة ، بمعنى أن أهلها مختارون حكامهم وموظفهم دون أن يكون هناك مندوب من قبل سيد أو حاكم خارجي يتحكم فيها . أما التزامات القومون محو السلطة السياسية العليا في الدولة — كالامبراطور أو الملك — فكانت محددة بمبلغ معين من المال يدفع سنويا وقسط معلوم من الحدمة العسكرية (٢) .

#### النقامات:

نصت البراءات التي حصلت عليها المدن على حق تجارها في تأليف نقابات أو اتجادات ، فإذا لم تنص البراءة على ذلك فإن السبب يرجع قطعاً إلى قيام النقابة فعلا قبل حصول المدينة على براءتها ؛ لأن الذي كان محدث في كثير من الحالات هو أن يبدأ التجار بتأليف نقابة لهم لتقوم هذه النقابة بمفاوضة السيد الإقطاعي للحصول على براءة تضمن للمدينة حريبها (٢).

وهكذا ارتبط تجار المدن في العصور الوسطى في هيئة نقابات الغرض مها حماية أنفسهم من اعتداء الأمراء ومهمهم من ناحية ورعاية مصالحهم في الأسواق البعيدة من ناحية أخرى . (4) ثم كان أن أخذت نقابات التحار هذه في تنظيم

<sup>(1)</sup> Painter: Med. Society; p. 74.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist; vol. 5; ps. 223, 234.

<sup>(3)</sup> Painter: Med. Society, p. 73.

<sup>(4)</sup> Pirenne: Med. Cities; p.p. 186-188.

شئون التجارة داخل المدينة ذاتها، ففرضت على كل فرد خارج النقابة يريد مباشرة نشاط تجارى في المدينة أن يخصع لتعاليم النقابة وأن يدفع رسما معينا مقابل السماح له بمباشرة نشاطه . (١) كذلك حرصت نقابة التجار على حماية مستوى الإنتاج والبصائع والتمسك بمبادىء الكنيسة الخاصة بالإمانه وعدم الغش (٢). وهكذا ظلت نقابات التجار تنظم الحياة التجارية في العصور الوسطى طالما كانت هذه الحياة بسيطة وخالية من التعقيد ؛ فاما أخذت الأمور تتبدل ظهرت نقابات أصحاب الحرف ، الأمر الذي يعني الفصل بين التجارة والصناعة (٢).

وكان الغرض الأساسى من قيام النقابات الأخيرة هو رعاية المصالح الإقتصادية لأعضائها ، فلا يسمح لصانع أن يباشر حرفة فى مدينة إلا إذا كان عضوا فى النقابة التى تضم المشتغلين بهذه الحرفة ، كاحرصت النقابة على عدم إستيراد بضائع تضر الإنتاج المحلى للمدينة . وهكذا كانت كل نقابة تحتكر سوق المدينة فى دائرة احتصاصها ، فى الوقت الذى تحرص على عدم قيام منافسة بين أعضائها (1) .

وقد قامت نقابات أصحاب الحرف على أساس اختيار الأعضاء وانتقائهم ، فكان لا يسمح لفرد بعضويتها إلا بعد أن يقدم أدلة كافية على ولائه الدينى و إخلاصه السياسى ، فضلا عن مهارته الفنية وكانت النقابة الواحدة تضم عدة فئات من الصبيان والعال والأسطوات (٥٠) . أما الصبى فكان يدفع رسما ليقبل في الحرفة ، ويتعمد بطاعة أستاذه وتنفيذ تعالميه والحرص على مصالحه ورعاية أمواله وأسراره (٢٠) . وفي مقابل ذلك يمده الأسطى بالمسكن والملبس والمأكل ،

<sup>(1)</sup> Heaton: Economic Hist.of Europe; p. p. 201-25?.

<sup>(2)</sup> Painter : Med. Society; p.p. 20-81.

<sup>(3)</sup> Gras : The Legacy of the Middle Ages; p. 445.

<sup>(4)</sup> Painter : Med. Society, p.p. 80-81.

<sup>(5)</sup> Boissonnade: op, cit, p.p. 212-214.

<sup>(6)</sup> Heaton: op. cit., p. 205.

فلا يستطيع الصي أن يبيت خارج منزل أستاذه الذى له حق الإشراف على سلوكة وأخلاقه ؛ زيادة على الإشراف المهنى . وبعد أن يقضى الصيى في الحرفة مسدة تتراوح بين عامين وسبعة يصبح عاملا يستطيع أن يشتغل مقابل أجر يومى زهيد (۱) . أما العامل فمن الممكن أن يصبح أستاذا أو أسطى (۲) عند ما يثبت إجادته لصنعته وتفوقه فيها ، كأن ينتج قطعة فنية تشهد على براعته ، وعندند يستطيع أن يشتغل لحسابه الخاص إذا توافر لديه رأس المال اللازم اذلك (۲) . على أن الرغبه في الاحتكار والاستثنار بأرباح المهنة لم تلبث أن جعلت أعضاء النقابة الواحدة محرصون على عدم إشراك منافس جديد معهم حتى جاء وقت أصبح من الصعب على العامل أن يصبح أسطى إلا إذا كان ابنا لأسطى أو زوجا لا بنته (۱) . وهنا نلاحظ أن جميع الإنتاج الصناعي كان منزلياً ، بمعنى أن الصي والعامل والأسطى كانوا يعملون جميعاً في منزل الأخير أو في دكان ملحق به ، ويبيع الأسطى إنتاجه من نافذة منزله أو في سوق المدينة على أقصى تقدير (٥) .

ولم تلبث النقابات أن تكاثرت في كل مدينة وتفرعت ، حتى شملت جميع الصناعات والحرف فوجدت نقابات لكل من القاشين والصيارفة والأطباء والقصابين وصناع الأحذية والسروجية ، فضلا عن الخبازين والزياتين والنحارين والحدادين وأصحاب الفنادق وغيره (١٦) . و بازدياد التخصص في الصناعة أو التحارة ازداد عدد هذه النقابات ، مما أدى إلى كثير من الخلافات بين بعضها و بعض حول حدود كل منها وتخصصها (٧) . ومن الأمثلة العروفة جيداً عن العصور

<sup>(1)</sup> Painter : Med Society: p.p. 81-82.

<sup>(</sup>٢) اسطادكلة فارسية معناها معلم عربت إلى أستاذ بمعنى معلم الثقافة واسطى بمعنى معلم الحرف .

<sup>(3)</sup> Stephenson: Med. Hist., p.p. 560-561.

<sup>(4)</sup> Painter : Med. Society, p. 82.

<sup>(5)</sup> Boissonnade : op. cit., p. 222.

<sup>(6)</sup> Gras: The Legacy, p. 445 & Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 237.

<sup>(7)</sup> Boissonnade : op. cit., p. 215.

الوسطى أنه حرم على صانع الأحذية أن يصلح حذاء مستعملا ، كا حرم على الاسكافى أن يصنع حذاء جديداً ، وذلك من باب احترام التخصص (١) .

على أنه يلاحظ أن النقابات كانت أعظم من مجرد تنظيات اقتصادية تستهدف الربح وترعى مصالح أعضائها ، إذ أنها حرصت دأمًا على اتقان الصنعة ورفع مستواها بحيث أصبح من المكن تحديد متوسط لأسعار الإنتاج تتفق مع مستوى ذلك الإنتاج (٢٦). حتى طريقة البيم وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين المستعملة عينتها النقابة بطريقة تضمن حقوق كل من البائع والمشترى . كذلك حرصت النقابة على أن يراعى أعضاؤها حقوق بعضهم بعضاً فحرمت على الاسطوات الاستغناء عن العال وطردهم دون مبرر ، وفي الوقت نفسه اجبرت العال على البقاء في عملهم مدداً معينة يتفق عليها . هذا بالاضافة إلى ما لجأت إليه النقابات من تحديد تكاليف الإنتاج من جهة وأسعار البيع من جهة أخرى (٢) . ثم إن أهمية النقابة لم تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، وانما بدت أيضًا واضحة في الجانب الاجتماعي . فأعضاء النقابة الواحدة كانوا يشتركون جميمًا في إحياء الأعياد العديدة فضلا عن الحفلات الخاصة بهم (4) . كذلك قامت النقابة بخدمة أعضائها اجتماعياً عن طريق تحقيق نوع من التضامن الاجتماعي وتقديم المساعدة إلى من يصاب منهم بمرض أو عجز (٥) . فإذا مات أحد أعضاء النقابة ، اشترك بقية الأعضاء في تشييعه واهتموا بأمر أسرته وأولاده (١٦) . أما في الجانب السياسي فإن النقابات غدت على جانب كبير من النفوذ و بخاصة في المدن الحرة خّيث بجحت النقابات فعلا في السيطرة على الأداة الحكومية ، بعد سلسلة من الثورات

<sup>(1)</sup> Gras : The Legacy, p. 446.

<sup>(2)</sup> Boissonnade : op. cit., p.p. 202-208.

<sup>(3)</sup> firenne: Economic and Social Hist, p 186.

<sup>(4)</sup> Boissonnade: op. cit. Hist, p, p. 223-224.

<sup>(5)</sup> Heaton: op, cit, p.p, 208-209,

<sup>(6)</sup> Painter: Med. Society, p. 88.

امتاز بها تاريخ المدن الأوربية و مخاصة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر (١). ولكن يبدو أن ازدياد نفوذ النقابات وسلطانها سرعان ما أدى بالتالي الى التعسف في استخدام ذلك النفوذ والسلطان (٢٦) . ذلك أن النقابات لجأت الى حماية أعضائها من المنافسة عن طريق تحديد عدد الصبيان الذين يقيلون للاشتغال بالحرفة من جهة ، وعن طريق مطالبة السلطة الحاكمة في المدينة بفرض ضرائب على البضائم الأجنبية المستوردة من الخارجمن جهه أخرى (٣) . ولم يلبث أن ازداد تعسف النقابات ، حتى غدا من الصعب على العامل العادى أن يدخل دائرتها (٤) . وهكذا بعد أن كان الصبي يعمل في منزل الأسطى ، أصبح يتسلم المواد الخام اللازمة لعمله من رئيس النقابة ليصنعها في منزله . وفي هذه الحالة أصبح العامل أكثر تعرضا للبطالة ، فأنشأ يكدح حي لايتعرض لقطع أجره أو لكي يحصل على أجر أعلى ، مما جعل العال في نهاية العصور الوسطى مجرد مجموعة من الأفراد لايفرق بينهم إلا نوع العمل. و إذا كان نظام النقابات قدحرص على الاحتفاظ للحرفة بمستوى عال ، فإن هذا النظام كان له من جهة أخرى أثر واضح في عرقلة التقدم الصناعي وتأخير تطوره ، لأن كل نقابة اشترطت على المشتغلين بالصنعة عدم استعمال آلة أو وسيلة جديدة لاتقرها النقابة ، مما قتل روح الايتكار والتحديد (٥).

## لمرق النقل :

وقد اعترضت التجارة في أوربا العصور الوسطى عقبات كأداء أهمها ضعف وسائل المواصلات وصعو بة اثتقال التجار ونقل البضائع من مكان إلى آخر .ذلك

<sup>(1)</sup> Taylor: Med. Mind; vol, 1, p.p. 341-342,

<sup>(2)</sup> Heaton: op, cit., p: 204.

<sup>(3)</sup> Painter: Med. Society; r.p. 80-81.

<sup>(4)</sup> Boissonnade, ; op. cit.; p. 201.

<sup>(5)</sup> Pirenne: Economic and Social Hist. p. 186

أن الطرق العظيمة المرصوفة بالأحجار ، التي أقام الرومان مها شبكة قوية ضخمة ربطت مراكز الامبراطورية ومديها بعضها ببعض لم تلبث أن احتفت وعنى عليها الزمن ؛ كما الهارت الجسور المقامة على الأنهار نتيجة للاهمال الذي تعرضت له كافة المرافق العامة عند المحاط أحوال الإمبراطورية (۱) . ولم تمكن الطرق التي عرفتها أوربا العصور الوسطى أكثر من سبل بدائية غير ممهدة تكسوها الأثر بة المكثيفة ، التي سرعان ما تتحول إلى أوحال عند هطول الأمطار ، زيادة على ما يعترضها من حفر خطيرة جعلت المشي فيها لميلا أمرا محفوفا بالمخاطر (۲) . أما الحسور فغدت قليلة ونادرة ، الأمر الذي تطلب من المسافر في كثير من الحالات أن يخوض في الماء بنفسه أو يبحث عن معدية يعبر بها النهر . وفي هذه الظروف أن يخوض في الماء بنفسه أو يبحث عن معدية يعبر بها النهر . وفي هذه الظروف في حين اضطر صغار التحار إلى حمل بضائعهم على ظهورهم والتنقل بها سيراً على في حين اضطر صغار التحار إلى حمل بضائعهم على ظهورهم والتنقل بها سيراً على في حين اضطر صغار التحار إلى حمل بضائعهم على ظهورهم والتنقل بها سيراً على الأقدام من مكان إلى آخر (۱) . أما العربات فيدأ إستخدامها أول الأمر في إيطاليا حيث حرصت المدن على تحسين الطرق والاحتفاظ بها في مستوى مناسب، إيطاليا حيث حرصت المدن على تحسين الطرق والاحتفاظ بها في مستوى مناسب، المقادة المتبعة هي عدم استخدام العربات إلا في نقل البضائم إلى الأسواق الحلية (١) . أما العربات إلا في نقل البضائع إلى الأسواق الحلية (١) .

حقيقة إن هناك عدة محاولات بذلت في الشطر الأخير من العصور الوسطى لصيانة الطرق والاحتفاظ بها في مستوى يمكن معه استخدامها ؛ ومن ذلك ما قامت به الهيئات الكنسية من جهود مبكرة لإصلاح الطرق وصياتها (٥) ولكن ملاك الأراضي الذين تقع ضياعهم على الطرق العامة ، والذين كان من

<sup>(1)</sup> Boissonnode; op, cit, p. 28,

<sup>(2)</sup> Pirenne: Economic and Social Hist,, p. 88.

<sup>(3)</sup> Heaton: op cit., p. 204.

<sup>(4)</sup> Painter; Med. Society, p.p. 80-81.

<sup>(5)</sup> Boissonnade: op. cit. p. 201.

المفروض أن يتحملوا نصيبهم في صيانة الطرق، أو على الأقل يخصصوا جزءا من الضريبة التي يجمعونها من العابرين لهذا الغرض ، لم يحاولوا النهوض بواجبهم وهكذا استمر الأمراء يجمعون ضريبة من المارين بحصوبهم أو بأراضيهم (١) ، دون أن يكون لهذه الضرائب ثمرة سوى مضاعفة تكاليف السفر والنقل (٢) . ومع أن التاجر كان يضيف ضريبة الطرق هذه إلى أثمان بضاعته ، إلا أنها — مع ذلك—عادت عليه بالغرامة ، لأن ارتفاع ثمن البضائع من شأنه أن يقلل من فرص البيع .

أما الكنيسة فسكان إنشاء الطرق وصيانها أمر على جانب عظيم من الأهمية بالنسبة لها (٢٠٠٠) ، حتى أعلنت أن رعاية الطرق تعتبر من أعمال البر والتقوى التي يجازى صاحبها عليها بحسن الثواب والغفران ، بالضبط كالإحسان والحج للذلك وجدت من بين المنظات الدينية في العصور الوسطى منظمة عرفت باسم لا إحوان الجسر Fratres Pontis » الغرض منها المساهمة في بناء الجسور على الأنهار وصيانتها (٤٠٠) . كذلك دأبت الحكومات الأوربية في العصور الوسطى على تشجيع إنشاء الطرق وتأمينها . من ذلك ما حاوله هنرى الأول ملك انجلترا من إنشاء طرق عمومية واسعة بحيث يتسع عرضها لمرور عر بتين متقابلتين عمن إنشاء طرق عمومية واسعة بحيث يتسع عرضها لمرور عر بتين متقابلتين عمن الأشجار والأحراش حتى لا يتخذها قطاع الطرق والنهابة أوكاراً يختفون فيها . والواقع إن الطرق التجارية في أور با العصور الوسطى كثيراً ما تعرضت لهب والواقع إن الطرق التجارية في أور با العصور الوسطى كثيراً ما تعرضت لهب الأمراء والجند المأجورين والمجرمين العاديين ، حتى وجد التجار أنه لا بد لهم من الإعتماد على أنفسهم في حماية أرواحهم و بضائعهم (٥٠) . اذلك كان التاجر الكبير

1:

<sup>(1)</sup> Painter: Med. Society, p. 70.

<sup>(2)</sup> Pirenne: Economic and Social Hist, p. 87.

<sup>(3)</sup> Fainter: Med Society, p. 70.

<sup>(4)</sup> Boissonnade : op. cit , p. 164.

<sup>(5)</sup> Pirenne : Economic and Social Hist., p. 93.

<sup>(</sup> م ۸ — أوربا العصور الوسطى ج٢ ).

يستأجر أحيانا بعض الحراس المسلحين لحراسة متاجره عند نقلها من مكان لآخر، و إن كان الغالب هو تجمع التحار عند سفرهم على هيئة قوافل لصد أى عدوان مشترك (۱). هذا فى الوقت الذى أخذت المدن ذات المصالح المشتركة ترتبط بعضها مع بعض فى هيئة أحلاف لحاية تجارها و بضائعها ، كا فعلت مدن العصبة الهانزية (۲).

أما الفنادق فسكانت فى أول الأمر نادرة وغير مأمونة بما جعل الكنيسة تؤدى خدمة هامة عن طريق إقامة مؤسسات لها فى المناطق المنعزلة ، لا سيما أن الأديرة كانت ترحب بكل من يمر بها ، دون تمييز بين فقير وغنى . و بانتماش التجارة وكثرة الأسفار ازداد عدد الفنادق والخانات ، واعتاد التجار أن ينزلوا فيها أثناء أسفارهم .

ولعل سوء أحوال الطرق البرية وصعوبة السير فيها ، كانت من العوامل التى شجعت على تفضيل النقل المهرى ، بحيث أصبحت القوارب والتقالات المهرية على درجة من السكثرة استلزمت قيام موانى مهرية ونقابات لعال النقل المأنى في كثير من مدن فرنسا و إيطاليا وألمانيا التى تقع على أنهارها السكبرى (٣) . ولسكن النقل النهرى لم يسلم هو الآخر من عدة عقبات أهمها تجمد مياه الأنهار في فصل الشتاء ، وأخطار الفيضاتات في الربيع ، وقلة عمق مجارى الأنهار (١٠) . هذا بالإضافة إلى أن الطرق النهرية لم تسلم هى الأخرى من مكوس مثل المسكوس المفروضة على الطرق البرية (٥) ، كما أن الأمراء الذين حرصوا على جمع هذه المسكوس لم يهتموا كذلك بالمحافظة على سلامة مجرى النهر وتأمينه ؛ الأمر الذى

<sup>(1)</sup> Pirenne: Med. Cities, p. p. 120-121.

<sup>(2)</sup> Heaton : op. cit., p. 160 & Cam, Med. Hist., vol. 5, p. 239.

<sup>(3)</sup> Boissonnade : op. cit., p. 164.

<sup>(4)</sup> Pirenne : Economic and Social Hist., p. 90.

<sup>(5)</sup> Heaton : op. cit., p. 159.

دفع تجار المدن النهريه إلى تأليف اتحادات لجمع هذه الضرائب واستغلال حصيلتها في تطهر مجاري الأنهار و بناء أحواض السفن (١)

أما النقل البحرى، فعلى الرغم مما اعترض سبيله هو الآخر من أخطار، إلا أنه أحرز تقدما كبيراً عن النقل البرى في العصور الوسطى (٢٠) . وكانت السفن في أول الأمر تلتزم السير قرب الشاطى، وعلى مرأى منه خوفا من الغرق من ناحية أو من أن تضل الطريق وسط البحر من ناحية أحرى . ولم يكن ذلك إلا بعد أن شاع استخدام البوصلة في القرن الرابع عشر — بعد أن عرفها الأوربيون عن العرب —عندما تجاسرت السفن على شق البحر في شيء من الجرأة والإطمئنان (٢٠) . وقد تبع ذلك تقدم المعلومات البحرية الخاصة بالمواقع الجغرافية واتجاه الرياح ، بالإضافة إلى التقدم الذي أحرزه فن بناء السفن وتصميمها . وهكذا نسم عن سفن البندقية أن الواحدة منها كانت تحمل أيام الحروب الصليبية ما يقرب من ألف راكب ، وإن كان هؤلاء الركاب مكدسين بعضهم فوق بعض . ويبدو أن سفن البحر المتوسط كانت أكبر حجا من السفن المستخدمة في البحر البلطئ أو بحر الشال بسبب قلة عنى المواني الشالية . وهنا نلاحظ أن السفن في العصور الوسطى ظلت تسير بالمجداف والشراع (١٤) ، وإن كانت عملية التحديف هذه أو بحر الشال بسبب قلة عنى المولي المبيد الذين كانوا يربطون أحيانا بالسلاسل في أما كنهم لمواصلة التجديف ليل نهار .

على أن البحار لم تخل هي الأخرى من قراصنة بهددون السفن ويهبون ما بها من متاجر ، الأمر الذي أدى بالسفن التجارية إلى التجمع في شكل أساطيل لترد أي عدوان ، أو ربما قامت بحراسها في بعض الأحيان سفن

<sup>(1)</sup> Pirenne: Economic and Social Hist., p. 90.

<sup>(2)</sup> Boissonnade: op. cit., p. 173.

<sup>(3)</sup> Stephenson: Med. Hist., p. 227.

<sup>(4)</sup> Pirenue, Cohen, Focillon : op. cit, p. 82.

مسلحة (١) . وكانت هذه الأساطيل التجارية تقوم بسفريات موسمية ، في الوقت الذى يعتدل الجو وتهدأ البحارف الربيع والصيف (٢٦). ومع أن المدن البحرية عاشت. دأيمًا في خوف من تعدى القراصنة على سفنها ، إلا أنها لم تتورع عن تحريض القراصنة على مهاجمة سفن المدن الأخرى المنافسة لها ، مما أدى إلى كثير من الحروب التجارية بين المدن بعضها و بعض ، وهي الحروب التي اتخذت طابعًا عاما من القرصنة والسلب (٢٦). ولكن عو التجارة ونشاط الحركة التجارية في البحار أواخر العصور الوسطى تطلبت تطهير هذه البحار من القراصنة ، أو على الأقل تطهير الجهات التي اعتبرتها بعض المدن مناطق نفوذ لها<sup>(٤)</sup>. فالبندقية مثلا اعتبرت البحر الأدرياتي منطقة نفوذ لها ، فقامت بتطهيره من القراصنة ، كما قامت مدن العصبة الهائزية بتطهير بحر الشمال والبحر البلطي . أما الصعوبة الأخرى التي اعترضت النقل البحرى فكانت تتمثل فى المبدأ السائد حينئذ وهوأنه إذا جنحت سفينة وألتي الموج بها أو ببضائعها على الشاطيء ، فإنها تصبح غنيمة لصاحب الأرض التي جنحت السفينة إليها<sup>(ه)</sup> . لذلك دأب الفلاحون وصيادوا السمك ـــ يتحريص من سادتهم الإقطاعيين - على وضع عقبات في طريق السفن عند بعض الأماكن القريبة من الشاطىء لاصطياد سنن التجار. وعلى الرغم من القوانين. المشددة التي وضعها بعض ملوك انجاترا - مثل هنري الأول - لمنع هذا العبث ، إلا أنه كان من الصعب القضاء عليه قضاء تاما .

ومهماكان الأمر ، فإن النقل البحرى — مع جميع هذه العقبات — امتاز عن غيره من طرق النقل التي عرفتها أور با العصور الوسطى ؛ وذلك بعدم وجود

<sup>(1)</sup> Pirenne; Economic and Social Hist., p. 91.

<sup>(2)</sup> Boissonnade: op. cit., p. 174.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 5; p. p. 240-241.

<sup>(4)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon : op cit., p. 87.

<sup>(5)</sup> Boissonnade : op. cit., p. 173.

مكوس أو ضرائب على السفن التى تعبر البحر ، كا امتلز بعظم الحلة التى تستطيع السفن البحرية نقلها ، مما أدى إلى ازدياد استخدام هذه الوسيلة من وسائل النقل . وأخيراً نلاحظ أنه إذا كانت التحارة في العصور الوسطى قد تعرضت لكثير من المكوس الداخلية التى عاقت سبيلها ، فإن عدم وجود رسوم جمركية على الحدود السياسية بين مختلف البلدان خفف من حدة البلاء . ولم يكن ذلك إلا في القرن الخامس عشر عندما أخذت تظهر في أور با سياسة حماية الإنتاج المحلى ، وفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة من الخارج(١) .

## الأسواق :

لم يقتصر النشاط التجارى فى أور با العصور الوسطى على الأسواق المحلية — اليومية أو الأسبوعية — فى المدن والمناطق المجاورة ، حيث كان يتم تبادل الإنتاج الحجلى وبيعه ، و إنما ظهر هذا النشاط واضحاً كذلك فى المعارض أو الأسواق الكبرى الجواق التى امتازت بها تلك العصور (٢) .

والواقع أن أور با لم تعرف في العصور المظلمة أسواقا تجارية كبرى والمستثنينا بعض الأسواق ذات الشهرة الدينية مثل سوق سانت دينس St. Denys — قرب باريس — وهي التي كانت مثل أسواق الموالد في البلاد الإسلامية — تجتذب إليها عدداً كبيراً من العملاء الذين يفدون إليها من مختلف البلاد المسيحية بقصد الزيارة والتبرك ثم البيع والشراء . وفيا عدا هذه الأسواق ذات الصبغة الدينية والمرف أور با في القرنين التاسع والعاشر سوى أسواق محلية أسبوعية يذهب إليها أهل المنطقة من الأقنان والفلاحين لبيع بضع دجاجات أو بيضات أو قطع صغيرة من النسيج . ومن الواضح أن المعاملات التجارية التي كانت تم

<sup>(1)</sup> Firenne: Economic and Social Hist, p. 92

<sup>12)</sup> Boissonnade op cit., p. 170.

ف هذه الأسواق جاءت على نطاق ضيق وفي حدود مبالغ صغيرة ولسكفاية أغراض ومجتمعات محدودة (١) .

عل أن ازدياد النشاط التجارى منذ القرن الحادى عشر استازم قيام أسواق كبرى في جنوب أوربا وغربها للقيام بالعمليات التجارية الواسعة النطاق. ولا توجد ثمة علاقة تربط هذه الأسواق الكبرى (Fairs) بالأسواق الحلية الصغيرة (local markets) التي عرفتها أوربا من قبل الأنه في حين كانت الأخيرة تستهدف سد الحاجات اليومية البسيطة للمنطقة المجاورة اإذا بالأولى على العكس عبارة عن اجتماعات دورية يلتقي فيها تجار محترفون لاتمام صفقات تجارية كبيرة - بالجلة غالباً - المعمل على اجتذاب أكبر عدد ممكن من الناس وأعظم قدر مستطاع من البضائع الغض النظر عن احتياجات النطقة المجلية التي يقام فيها السوق (٢٠).

وأبرز مثل لهذا النوع من الأسواق السكبرى التى عرفتها أور با العصور الوسطى كانت سوق شامبى ، وهو الإقليم الذى هيأه موقعه الجغرافي ليكون ملتقى تجار الجنوب بتجار الشمال (٢) . وقد دأب أمراء شامبى مدة ثلاثة قرون على العناية بالمصالح التبحارية لإقليمهم ، نظراً للفوائد العظيمة التى عادت عليهم من وراء ذلك ، مما أكسب أسواق شامبى شهرة واسعة (١) . والمعروف أن هذه السوق – وأمثالها – سارت وفق تنظيمات دقيقة أشرف على تنفيذها موظفو السكونت الذى يتبعه السوق ، كما روعى تسلسل مختلف أسواق الإقليم زمنيا ، السكونت الذى يتبعه السوق ، كما روعى تسلسل مختلف أسواق الإقليم زمنيا ، عيث تستغرق السنة بأكلها ولا يأتى اثنان منها في وقت واحد . وكان التبحار يحضرون قبل موعد افتتاح السوق بأسبوع لإعداد بضائعهم وتنظيم عرضها . وفي

<sup>(1)</sup> Pireune , Economic and Social Hist., p. p. 10-11.

<sup>(2)</sup> Idem; p. p. 97-98.

<sup>(3)</sup> Painter: Med. Society; p. 76.

<sup>(4)</sup> Ideni; p. 77.

المدة المحددة لعمل السوق ، كان يعلن عن فتح أبوابه صباح كل يوم وعن غلقها في المساء عن طويق دق الأجراس ، ولا يجوز التعامل التجارى في السوق إلا في الفترة المحدودة بين دق الجرس في الصباح والمساء . وفي الأيام العشرة الأولى من سوق شامبني كان لا يسمح إلا ببيع الأصواف ، ثم تباع الجلود والفراء في الأيام العشرة الثانية ، وفي العشرة الثالثة تباع البضائع التي توزن وتكال ؛ وأخيراً تترك خمسة أيام للتجار بجردون فيها بضائعهم و يتممون على حساباتهم ، و يدفعون ما عليهم من رسوم لموظفي السكونت ، معمراعاة خم العقود الهامة مخاتم السوق (1). ما عليهم من رسوم لموظفي السكونت ، معمراعاة خم العقود الهامة مخاتم السوق (1). في السوق ، مثل الحراير والتوابل المستوردة من الشرق ، والأصواف الآتية من في السوق ، مثل الحراير والتوابل المستوردة من الشرق ، والأصواف الآتية من ولا فلا ندرز و إيطاليا ، والأتبال الوافدة من بريتاني ، والفراء المحضرة من روسيا وسكندناود ، والمنتجات الحديدية والجلدية المجلوبة من ألمانيا ، والنبيذ والخور الواردة من فرنسا وأسبانيا (1)

على أن أسواق شامبنى نزلت بها ضربتان أديتا إلى زعزعة مركزها ، الأولى عندما لجأ فيلب الرابع - في سبيل السيطرة على فلاندرز - إلى فرض رسوم باهظة على البضائع الفلمنكية المخصصة لأسواق فلاندرز ، والثانية افتتاح البنادقة سنة ١٣١٧ لخط ملاحى جديد يتحه رأساً إلى انجلترا وفلاندرز (٦) . ومهما كان الأمر فإن هذه الأسواق السكبرى تمتعت بمركز وامتيازات واسعة في ظل القانون ، فيكانت الأرض التي يقام عليها السوق تحظى بنوع من الضمان والسلام بحيث في يتعرض من تحدثه نفسه بتعكير صفو هذا الجوالسلمي لأشد أنواع العقوبات (١٠) . يتعرض من تحدثه نفسه بتعكير صفو هذا الجوالسلمي لأشد أنواع العقوبات أما التحار الذين يقصدون السوق فكانوا تحت حماية ( conduit ) الأمير الذي

<sup>(1)</sup> Boissonnade : op cit., p. 172

<sup>(2)</sup> Fainter : Med. Society, p. 77.

<sup>(3)</sup> Heaton : op. cit., p 170,

<sup>(4)</sup> Painter: Med. Society; p. 77.

يقع السوق داخل منطقة نفوذه . هذا عدا وجود مشرفين وملاحظين للا سواق (custodes nundinarum) يعملون على حفظ النظام فيها و يفصلون في المنازعات التى تنشأ بين التجار ، و يحملون أختام السوق لختم المعاملات التى تنم بين التجار (1).

## نشأة المصارف :

ولما كان كثير من الأمراء الإقطاعيين يتمتعون بحق سك العملة الخاصة بهم فإن الأسراف الأوربية وجدت نفسها في حاجة إلى صيارفة يبدلون النقود التجار، كل بالعملة التى يطلبها والتى يستطيع أن يتعامل بها فى بلده . و يعتبر عمل هؤلاء الصيارفة النواة الأولى النظام المصرف الرأسمالي ، وذلك لأن الصراف فى العصور الوسطى كان يحتفظ عادة بصندوق قوى متين يضع فيه نقوده ، مما جعل بقية الأفراد يلحئون إليه لإيداع أموالهم فى مأمن عنده (٢٠) . ولم تلبث أن استخدمت فى إيطاليا الحوالات والسكمبيالات المالية كوسيلة لتجنب نقل المعادن النفيسة من في إيطاليا الحوالات والسكمبيالات المالية كوسيلة التجنب نقل المعادن النفيسة من ذهب وفصة ، ثم أخذموظفو البابوية ينشرون هذا النظام فى مختلف أنحاء أور با(٣٠). كذلك أخذ يظهر نظام الدفع أو الشيكات بحيث إذا كان لاثنين من التجار ودائم مالية عند صراف واحد فإن أحدها يستطيع دفع حساب الآخر بإرسال ورقة إلى الصراف بأمره بدفع المبلغ لزميله (٣٠) . ولم تستخدم هذه الوسيلة فى المعاملات المالية داخل البلد الواحد ، و إنما استخدمت بين مختلف البلدان، حيث بدأ بها الداوية والإسبتارية فى القرن الثانى عشر ثم حاكاهم كثير من التجار فى القرن التالي (٥٠).

<sup>(1)</sup> Pirenne; Economic and Social Hist., p. 99.

<sup>(2)</sup> Stephenson: Med, Hist., p. 563.

<sup>(3)</sup> Cam, Med, Hist, vol. 5, p. 240.

<sup>(4)</sup> Pirenne, Cohen, Pocillon: op, cit., ps. 91,107.

<sup>(5)</sup> Painter : Med, Society; p. 91,

يفكر في استغلالها في الإقراض بفائدة، مما جعل الصيارفة يقومون بوظيفة أخرى من وظائف البنوك. وهنا الاحظ قاعدة عامة ، وهي أن صيارفة العصور الوسطى جمعوا بين مهنتي إقراض الأموال والتجارة . وكان ملوك أور با وأمراؤها يعانون في القرن الثاني عشر ضيقا ماليا شديدا ، بسبب كثرة النفقات والمطالب ، في الوقت الذي أخذت ثروة التجار تزداد إزدياداً يسترعى الإنتباه نتيجة لازدياد النشاط التجارى . لذلك لم يجد أفراد الطبقة الأرستقراطية وسيلة لسد مطالبهم سوى الإقتراض بفائدة من التجار ، وعندئذ لم يستطع الأخيرون رفض مطالب الحكام ورغباتهم مما شجع مبدأ القروض ذات الغائدة (1).

والمعروف أن اليهود انفردوا أول الأمر - في أوربا العصور الوسطى - بإقراض الأموال بفوائد ، مما مكنهم من السيطرة على الحياة المالية في أوربا ؛ لأن الكنيسة حاربت أكل الربا الذي نهى عنه الإنجيل والمسيح (٢). وهكذا شاءت الظروف أن لا تنافس اليهود فئة أخرى في ميدان النشاط المالي في أول الأمر . ولكن اتساع نطاق النشاط التجارى جعل من المكن التهرب من تعاليم الكنيسة الخاصة بتحريم الفوائد المالية (٣)، كأن يتعهد المقترض بدفع ألف فلودين في وقت محدود بدون فائدة ، ولكنه لا يتسلم من المقرض فعلا إلا تسعائة فلودين، و بذلك تكون فائدة القرض مائة فلودين لم تدون في العقد (١٤) . كذلك هناك

<sup>11)</sup> Pirenne : Economic and Social Hist., p. p. 127-129,

<sup>(</sup>٢) « إن اقرضت فضة لشعبي الفقير الذي عندك فلا تكن له كالمرابى ، لا تضموا عليه ربا . » ( العهد القديم — سفر المروج — الاصحاح الثانى والعشرون — ٢٥) وكذلك «وإذا افتقر أخوك وقصرت يدة عندك فاعضده غريبا أو مستوطنا فيعيش معك ، لا تأخذ منه ربا ولا مرابحة بل أخش إلهك فيعيش أخوك معك ؟ فضتك لا تعطه بالربا وطعامك لا تعطه بالمرابحة . » ( العهد القديم —سفر اللاويين — الإصحاح المنامس والعشرين ٣٥ — ٣٧)

وكذلك « بل أحبوا أعداءكم واحسنوا واقرضوا وانتم لا ترجون شيئا » .

<sup>(</sup> الديد الجديد - انجيل لوقا - الإنجاح السادس - ٣٥).

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 6; pp. 491 - 492.

<sup>(4)</sup> Boissonnade: op. cit. p. 166.

وسيلة أخرى تحليل بها أحد التجار الإيطاليين فى أوائل القرن الثالث عشر ، عندما أقرض الحكومة الإنجليزية مبلغا من المال على أن تسدد الحكومة قيمة هذا المبلغ بالأصواف . وهنا روعى فى العقد أن تكون قيمة الأصواف التى أسلم للتاجر أكبر من قيمة المبلغ الذى دفعه الحكومة ، و بذلك حصل الناجر على فائدة القرض (١) .

وعن هذه الطرق استطاع الإيطاليون أن يشتغلوا بأعمال الصيرفة ليحلوا محل البهود ، لا سيا بعد أن أخذ الناس يفرقون بين نسبة الفائدة المعتدلة والربا الفاحش، و بعد أن أتت ثورة الحروب الصليبية كذلك بكثير من التشر بعات والقوانين التي تستهدف الحد من نشاط اليهود (٢) . ذلك أنه لم يتيسر للإيطاليين أن يحلوا محل اليهود إلا بعد أن أخذت الدول الأوربية مثل انجلترا وفرنسا ثم أسبانيا تضطهد اليهود وتطردهم بالجلة من بلادها (٢) .

وكان أن ظهرت عدة بيوت مالية كبيرة في إيطاليا أهمها بنك القديس جورج في جنوا الذي ربما كان أشهر البنوك الأوربية ، في العصور الوسطى (1) على أن البابوية فضلت دائما أن تعامل بنوك فلورنسا التي ظهر معظمها في القرن الثالث عشر ، وافتى تعتبر أول عاذج للبنوك الدولية ، إذ كان لبعضها فروع امتدت من انجلترا وفلاندرز غرباحتي أطراف البحر المتوسط شرقا كاقامت بتقديم استشاراتها المالية للملوك والبابوات (٥) .

<sup>(1)</sup> Painter: Med Society; p. 89.

<sup>(2)</sup> Heaton: op, cit., p. 184.

<sup>(3)</sup> Pirenne: Economic and Social Hist.; p. 134.

<sup>(4)</sup> Gras: The Legacy of the Middle Ages; p. 442.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 6; p. p. 486-487.

# البائباكخامِسُ التعليم والمدارس والجامعات

# التعليم فى أوائل العصور الوسطى :

يحسن بنا أن نبدأ هذا الموضوع بالإشارة إلى حقيقة جديرة بالاهتمام ، وهي أن التعليم في أور با العصور الوسطى لم يقتصر على المؤسسات الأكاديمية المعروفة من مدارس وجامعات فحسب ؛ وإنما امتد بحيث أصبح بلاط كل أمير إقطاعي بمثابة مدرسة لتعليم صغار النبلاء ليكونوا في المستقبل فرساناً صالحين مؤهلين خلقياً وحربياً . هذا إلى أن بيوت الأسطوات من أصحاب الحرف والتجار ، صارت هي الأخرى معاهد لتعليم الصبيان وتربيتهم وتهيئتهم للحياة العملية (١) . وليس هناك من شك في أن هذه الانجاهات وأشباهها أسهمت في تربية نسبة عدودة من أبناء العالم الغربي في عصر ضعف التعليم العام وقل الإقبال عليه .

أما فيما يتعلق بهذا التعليم العام فيلاحظ أن العصور الوسطى ورثت النظم الرومانية ، وذلك عن طريق المؤسسات الكنسية والديرية التى احتفظت بالطابع العام للتعليم القديم ، على الرغم من أن الكنيسة غيرت كثيراً فى أفق المعرفة القديمة ومادتها ؛ حتى قيل بأن نمو الكنيسة فى الغرب جاء مصحوباً بتدهور سريع فى الدراسات الكلاسيكية (٢). على أن الفجوة بين العصور القديمة والوسطى لم تكن متسعة فى نظم التعليم مثلها كان الحال فى مواد الدراسة ، فظلت المدارس على وضعها دون تغيير كبير فى نظمها و إن اختلفت فى مظهرها العام (٢).

<sup>(1)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages; p.465.

<sup>(2)</sup> Lane-Poole : Illustrations of the Med. Thought; p. 5.

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cli; p. 324.

وكما أخذ التعليم الرومانى عن اليونان أخذ التعليم فى العصور الوسطى عن الرومان ، و بخاصة عن مدارس البلاغة الإمبراطورية (١٦) . ذلك أنه كانت هناك في أوائل عصر الامبراطورية الرومانية مرحلتان من المدارس تساعدها الدولة في المدن الكبري ، كما كان هناك نظام لمنح الدرجات العلمية وتعيين المدرسين (٢٠). أما المرحلة الأولى أو الإبتدائية من المدارس فكانت تلقن فيها القراءة والنحو والحساب والموسيقي، في حين اهتمت مدارس المرحلة الثانية أو العليا بالبلاغة والخطابة والأدب مع شيء من الدراسات القانونية والفلسفية (٢) على أن مدارس البلاغة هذه لم تلبث أن اختفت في القرن الخامس ، و إن ظلت المدارس العلمانية التي سارت وفق الأساوب الروماني في التربية منتشرة في أجزاء من غاليا وإيطاليا حتى نهامة القرن السادس. ذلك أنه من المعروف أن العصر الذي أعقب غروات البرابرة وسقوط الإمبراطورية في الغرب كان أحلك العصور في تاريخ أوربا الثقافي (٢). ومهما كانت أهمية الدور الذي قامت به الكنيسة في الاحتفاظ بذلك الشعاع الخافت الذي ظل مضيئًا في سماء غرب أور با في القرن السابع ، فن الثابت أن كتب النحو التي اعتمد علمها طلاب ذلك العصر كانت كتابات حوناتوس وسرفيوس وها من علماء القرن الرابع وكلاها وثني ؛ في حين ظل كتاب برسكيان عن «قواعدالنحو »\_ الذي ألفه باللاتينية حوالي سنة • • ه في ثمانية عشر جزءاً — يمثل المرجع الأول فى ذلك العلم<sup>(ه)</sup> .

على أن أهم ما يميز ذلك العصر هو أن التعليم أخذ يخضع خصوعاً تاما لسيطرة الــكنيسة ، نتيجة لانحلال السلطة العلمانية وازدياد نفوذ البرابرة في الحجتمع الغر بي .

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist.; Vol. 5; p. 765.

<sup>(2)</sup> Adamson: The Legacy of the Middle Ages; p. 255.

<sup>(3)</sup> Thompson : op. cit.; vel. 2; p. 742.

<sup>(4)</sup> Rathdall: The Universaties of Europe in the Middle Ages; Vo'. 1; p. p. 26-27.

<sup>(5)</sup> Taylor: The Mediaeval Mind; vol. 2; p. p. 150-151

من جهة ، واتساع نفوذ الكنيسة تدريجياً من جهة أخرى . وهنا نلاحظ أن الكنيسة أقرت تدريس الفنون الحرة — التي كانت تلقن للتلاميذ في المدارس الوثنية — ولكن على أسس مسيحية ، لأن السكنيسة وجدت هذه الفنون أساسية ولا بد منها لفهم السكتاب المقدس نفسه (۱) . وهكذا ظهر من النحويين المسيحيين مارتيانوس كابلا الذي كان أول من حدد الفنون السبعة الحرة بالنحو والبلاغة والمنطق والحساب والهندسة والفلك والموسيق (۱) . ولعل نظرة تحليلية يلقيها الباحث على هذه المجموعة من الدراسات تسكشف له أنها تنقسم إلى قسمين : دراسات إنسانية ودراسات علمية . وقد أدرك الفيلسوف بيوثيوس (٤٧٥ - ٥٢٥) هذا الفارق فقسمها إلى مجموعة ثلاثية تشمل النحو والبلاغة والمنطق، ومجموعة رباعية تشمل الحساب والهندسة والفلك والموسيق (۱) . ثم كان أن أقر كاسيدور هذا التبويب ، وعن طريقة انتقل إلى المدارس الديرية ، مما جعل كاسيدور هذا التبويب ، وعن طريقة انتقل إلى المدارس الديرية ، مما جعل كاسيدور هذا صاحب أهمية كبيرة في التعليم في أور با العصور الوسطى (۱) .

وقدظلت المدارس فى الغرب حتى سنة ٦٠٠ تهيئ تعليما ابتدائيا عاما لإعداد الأفراد للحياة ، ولكنها لم تابث أن تحولت كلية لإعداد رجال الدين للمستقبل . و يلاحظ أن الجرمان أظهروا نفوراً قوياً من التعليم ، حتى أن ثيودريك ملك القوط الشرقيين – حرم إرسال أبناء القوط إلى المدارس محتجاً بأن الصغار الذين يشبون على الخوف من عصا المعلم لن تكون لديهم فى المستقبل الشجاعة الكافية لمواجهة السيوف والحراب (٥) . وهكذا لم يكد ينتهى القرن السابع إلا كان التعليم فى غرب أور با قد أصبح دينياً محتاً ، داخل مدارس ديرية

<sup>(1)</sup> Adamson: The Legacy; p. 256.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit.; p. 327.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist.; Vol. 5; p. 765.

<sup>(4)</sup> Eyre : op cit.; p. ρ. 324-325.

<sup>(5)</sup> Thompson: op. cit; vol. 2; p. 743.

وأسقفية ، واستمر الوضع على ذلك حتى القرن الثانى عشر (1) . وهنا نشير إلى أن مدرسة القصر المشهورة فى الدولة الميروفنحية لم تكن مدرسة بالمعنى الذى نفهمه من هذا الإصطلاح ، وإيما كانت تقليداً لمدرسة تريف فى أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية ، فكان الغرض منها تدريب الشباب حربياً وتعليمهم ركوب الخيل وحمل السلاح ، بالإضافة إلى بعض المعلومات اللازمة لمباشرة الوظائف العامة مثل مبادى القانون المدنى والسكنسى . وفى هذه المدرسة كان يتدرب غلمان البلاط الميروفنجى (٢)

ومهما كان الأمر ، فإننا نعود فنقول إن الإنتقال من التعليم القديم إلى تعليم العصور الوسطى لا يعنى تغييراً كبيراً في طريقة التعليم بقدر ما كان هناك من تغيير في روح التعليم ومواد الدراسة . وقد بدأت هذه الثورة حوالي سنة ١٠٠ عندما ازداد نفوذ البابوية في توجيه التعليم ورسم سياسته ، فأصبح التعليم منصبا على الإنجيل واللاهوت ، الأمر الذي جعل الدراسات الإنسانية تحاول في مشقة بالغة الإحتفاظ بكيامها ضد الخطر الذي أخذ يهددها لعدة قرون (٢) . ذلك أن المدارس الأسقفية والديرية غدت لامهم إلا بتدريب اللاهوت والموسيقي الدينية والكتاب المقدس وسير القديسين المليثة بالمعجزات والخرافات، بحيث أصبح التعليم لا يستهدف غرضا إلا إعداد النشء ليصبحوا من رجال الدين (١٠) . بل إن البابا جريجوري غرضا إلا إعداد النشء ليصبحوا من رجال الدين (١٠) . بل إن البابا جريجوري العظيم ( ٥٩٠ - ١٠٤ ) اشتهر بكراهيته للأساوب البلاغي الكلاسيكي وتفضيله اللاتينية الدارجة ، بالإضافة إلى اعتقاده الراسخ في عدم جدوي كافة الدراسات التي لا تساعد في فهم العقيدة المسيحية (٥٠)

<sup>(1)</sup> Painter : A Hist. of the Middle Ages; p. 466.

<sup>(2)</sup> Davis : Charlemagne; p. 168.

<sup>(3)</sup> Taylor: The Med. Mind; vol. 2, p. 318.

<sup>(4)</sup> Palater : A Hist. of the Middle Ages; p. 466.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 3; p. 487.

وهكذا لم يقدر البقاء للدراسات الراقية والثقافة الإنسانية — بما فيها معرفة اللغة اليونانية — إلا في أيرلند (١) ، التى انبقى نور المعرفةمن أديرتها إلى كالدونيا (سكتلند) ونور تمبرلاند ، ثم بقية أنحاء انجلترا (٢) . ولم يلبث أن امتد بريق هذه الحركة العلمية إلى صاب القارة عن طريق المؤسسات والأديرة الأيرلندية التى قامت في غاليا الفرنجية وألمانيا ولمبارديا ، وبصفة خاصة دير سانت جال ودير بو بيو (٢) . وكان من المحتمل أن تقضى الحركة البندكتيه على هذا الإشعاع العلى ، لولا جهود القديس بونيفيس (ت٥٥٠) وزملائه من رجال البعثات التبشيرية التى غادرت انجلترا إلى القارة (٤) . حقيقة إن الهدف الأساسي لرجال هذه البعثات التبشيرية كان نشر الديانة المسيحية المكاثوليكية ، ولكن هذا المحدف كان التبشيرية كان نشر الديانة المسيحية المكاثوليكية ، ولكن هذا المحدف كان اللاتينية كانت لغة المكنيسة الغربية (٥) . وهكذا فإن الفضل يرجع إلى الأديرة التي أحياها القديس ، ونيفيس في فولدا وهم سفلا، و إلى المدارس الأسقفية والديرية التي أحياها ذلك القديس ، في إنقاذ الحياة العلمية في العصور المظامة ، وفي تمهيد الطريق لما قام به شارلمان من إصلاح المدارس و إثارة الحركة الفكرية المكبرى التي تعرف باسم المهضة المكارولنجية (٢) .

# شارلمان والعناية بالتعليم :

اهتم شارلمان بنشر التعليم ورفع مستواه والإكثار من المدارس ، فكتب إلى رؤساء الأديرة والأساقفة يشكو من جهل رجال الدين وكثرة الأخطاء المتوافرة في المخطوطات الدينية ، بل في الإنجيل نفسه ؛ و يأمرهم بالعناية بالمدارس

<sup>(1)</sup> idem; p 501

<sup>(2)</sup> Poole: Illustrations of the Hist, of Med. Thought; p p. 8-16.

<sup>(3)</sup> Thompson : op. cit; vol. 2; p. 747.

<sup>(4)</sup> Eyre : op. cit; p. 240.

<sup>(5)</sup> Taylor : op. cit.; vol.1,; p. p. 198-200.

<sup>(6)</sup> Cam Med, Hist; vol. 5; p. 772.

والتعليم لإصلاح هذه الأوضاع (٢). وقد استعان شارلمان في هذه الحركة الواسعة بخلاصة المواهب التي انجبتها انجلترا وأسبانيا و إيطاليا ، مثل بولينوس النحوى وهو من أكويليا — و بطرس البيزى و بولس الشهاس من لمبارديا ، وثيودلف من أسبانيا ؛ وعلى رأس هؤلاء جميعاً ألكوين الذى وفد من يورك والذى كان أبرز أعلام النهضة الكارولنجية (٢) . وكان ألكوين هذا بمثابة « وزير التعليم » في عهد شارلمان ، زيادة على كونه معلماً خاصا لأمراء القصر بل الإمبراطور نفسه (١) . ولم تلبث أن أصبحت مدرسة تورز — بفضل إشراف ألكوين وتوجيهه مركز الثورة الثقافية في الإمبراطورية المكارولنجية . ففي هذه المدرسة لم يقف نشاط ألكوين عند العناية بالخط وتجميله فحسب (٢) ، و إنما امتد إلى مراجعة المكتب الدينية وتصحيحها ثم توزيعها بعد ذلك على الأديرة لنسخها في صورتها الجديدة (٢) .

حقيقة إن الغرض الرئيسي الذي دفع شارلمان إلى هذه الحركة كان دينياً يستهدف تصحيح الإنجيل وكتب الصاوات وغيرها من الكتب الدينية المتداولة (۲) ، ولكن الحركة امتدت حتى شملت أيضا حفظ التراث اللاتيني الكلاسيكي ورعاية المخطوطات القديمة ؛ حتى أن أقدم مالدينا من المخطوطات يرجع تاريخ إعادة نسخها إلى العصر الكارولنجي ، باستثناء بعض الكتابات القليلة التي عثر عليها رجال النهضة الإيطالية في القرن الخامس عشر والتي نسخت قبل العصر الكارولنجي (٤).

<sup>(1)</sup> Laviase : op. cit.: Tome 2, Livre 1; p p. 342-343.

<sup>(2)</sup> Foligno : Latin Thought; p. 68.

<sup>(3)</sup> Rashdall : op. cit; vol. 1, p. 28.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 3, p. 517.;

<sup>(5)</sup> Quizot: Hist, de la Civilisation en France; Tome 2, p.p. 199-201

<sup>(6)</sup> Thompson: op. cit.; voi. 2; p 745.

أما مدرسة القصر التي عرفها بلاط الملوك المير وفنجيين من قبل ، فقد نظمها شارلمان في بلاطه بمدينة آخن على أسس جديدة . ذلك أنه جعل منها مجعا للعلماء والأدباء ، فضلا عن صفتها الأساسية كمدرسة لإعداد جيل من الناشئين لخدمة الملوك ومعاونهم (۱) . وخير شاهد على الروح الجديدة التي نفخها شارلمان في هذه المدرسة ، تلك الأسماء التي تسعى بها أعضاؤها والتي أرادوا أن يتشبهوا فيها بالسلف من أعلام الحكمة والأدب ؛ فشارلمان داود ، وألكوين فلاكوس وانجلبرت هومر . . . وقد أظهر الإمبراطور شارلمان شغفا كبيراً بجميع نواحي المعرفة لا سيما الفلك ، كاكان يتكلم اللاتينية و يقرؤها على الرغم من قلة درايته بالكتابة (۱۲)

وهكذا انتشرت المدارس الأسقفية والديرية في جميع أنحاء إمبراطورية الفرنجة ، كما قدر لبعض هذه المدارس البقاء والإستمرار بعد سقوط هذه الإمبراطورية مثل مدارس ريمس وليون وفريير وكورفي وفولدا وبافيا<sup>(7)</sup>. وكان نظام التعليم الرسمي في الإمبراطورية الكارولنجية يشمل الأولاد من الأحداث دون البنات ، وإن وجدت بعض أمثلة لنساء متعلمات في أوربا القرن التاسع . وهنا نلاحظ أن بعض المعاصرين حبذوا في العصور الوسطى تعليم بنات النبلاء القراءة ، لما في ذلك من توسيع الأفق و إنارة الفكر ، ولكنهم عارضوا مبدأ تعليمهن الكتابة حتى لا يستخدمها في تحرير رسائل غرامية (3) .

ومهما كان الأمر فقد كان التعليم في هذا العصر عاما ، فلم يقتصر على رجال الدين وحدهم كما يتضح ذلك من منشور أصدرد ثيودلف - أسقف أورليان - لأتباعه من رجال أسقفيته ، يحتهم فيه على تعليم الأهالي بصفة عامة سواء في المدن

<sup>(1)</sup> Eyse : op. cit.; p. 325.

<sup>(2)</sup> Taylor i op. cit.; p 214.

ANDRINA : o.p. cit ; p. 811.

<sup>(1)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages; p. 465.

<sup>(</sup> م ۹ — أوربا العصور الوسطى ج ۲ )

أو في الريف (١) . وهناك مرسوم آخر صدر سنة ٨٠٨ ينص على أن « يبعث كل فرد إبنه لتعلم القراءة والكتابة بشرط أن يبقي هذا الإبن في المدرسة حتى يكتمل تعليمه » . أما المرسوم الصادر سنة ٨٠٥ فينص على أهمية الحساب « الذي يجب أن يتعلمه كل فرد على الوجه الصحيح » . و يبدو أن الحساب والفلك كانت لها أهمية خاصة في ذلك العصر لمعرفة حساب الأيام والأعياد الدينية . ولكن من الواضح أنه كان عسيرا أن يتقدم علم الحساب بالطريقة اللازمة لإجراء العمليات الحسابية من جمع وطرح وضرب . . . بالأعداد الرومانية التي لم يعرف غرب أوربا غيرها حيند ؟ لأن الأعداد الهندية واستخدام الصفر في الحساب لم تعرفها أوربا إلا عن طريق العرب في القرن الثاني عشر (٢) .

وعلى الرغم من أن ثيودلف - أسقف أورليان - كان يحلم بنوع من التعليم أوسع أفقا عندما كتب إلى رجال أسقفيته يحمهم على تعليم الصغار بدون أجر مكتفين بما يقدمه الخيرون من منح اختيارية ؛ إلا أن التعليم ظل فى العصر الكارولنجى يستهدف تدريب رجال الدين وإعدادهم ليكونوا قساوسة أو رهبانا صالحين (٢). وهكذا أصبحت لكل دير وكل كتدرائية مدرستها الخاصة بتعليم صغار رجال الدين . وهنا يلاحظ أن هذه الحركة العلمية الضخمة لم تندثر بسرعة عقب وفاة شارلمان ، إذ انعتد مجمع كنسى سنة ١٩٨٩ حث لويس التق على أن يحذو حذو أبيه في تشجيع المدارس والتعليم . هذا إلى أن البايا أيوجين الثانى أمر سنة ١٩٨٩ بضرورة وجود مدرسة على الأقل في كل أسقفية (١٤) . هذا الثانى أمر سنة ١٩٨٩ بضرورة وجود مدرسة على الأقل في كل أسقفية (١٤) . هذا وإن كان المرسوم الذي أصدره هذا البابا تبدو فيه التفرقة واضحة بين الفنون الحرة ( artes liberales ) — وهي العلوم الدنيوية ، وبين العلوم الدينية والنظريات اللاهوتية ( sancta dogmata ) . ولعل خير ما فعله الإمبراطور

<sup>(1)</sup> Guizot: op. cit. Tome 2; p. p. 212-216.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit.; vol. 2; p. 746.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist; vel. 5; p. p. 774-775.

<sup>(4)</sup> Poole: Illustrations; p. 21.

لوثر الأول هو أنه أمر سنة ٨٥٥ بتأسيس تسعة مدارس مركزية في باڤيا و إڤريا؛ Ivrea وتورين وكريمونا وفلورنسا وفورمو وفيرونا وفيكنزا وفورم (١٠) .

أما عن نظام التعليم حينذاك - في القرن التساسع - فيكان ينقسم إلى ثلاث مراحل ، الأولى بمثابة مرحلة ابتدائية أو أولية ، وفيها تدرس القراءة والسكتابة ومبادى واللاتينية الدارجة مع بعض دراسات سطحية في أصول الدين والسكتاب المقدس . ويبدو أن هذه المرحلة كانت إلزامية المقبلين على الإنتظام في سلك السكهنوت ، كاكانت مباحة لغيرهم من العلمانيين وإن كان إقبال هؤلاء في سلك السكهنوت ، كاكانت مباحة الغيرهم من العلمانيين وإن كان إقبال هؤلاء الأخيرين عليها ضعيفا . أما المرحلة الثانية ، فتشمل موادها الفنون السبعة الحرة بمجموعتها الثلاثية والرباعية ، وكانت مواد المجموعة الثلاثية تسمى عقلية في حين مهيت مواد المجموعة الرباعية وجودية لتناولها حقائق بعيدة عن العقل . وأخيرا تأتى المرحلة الثالثة ، وهي خاصة بتعليم اللاهوت والسكتب المدرسية في ضوء آراء آباء الكنيسة ، لا سيا القديس أوغسطين .

و بلاحظ أنه لم يوجد توافق أو انسجام بين مراحل التعليم الثلاث السابقة الاسواء من حيث تعاقبها أو علاقتها بعضها ببعض ؟ و إنما كثيرا ما كانت هذه م المراحل تتداخل بعضها في بعض أو تتباعد بعضها عن بعض وفق الظروف والأحوال .

المدارس الديرية :

ولم تلبث حركة الإحياء الكارولنجية أن استنفدت قوتها سنة ٨٧٧، أى عند وفاة شارل الأصلع ، وإن كان أثرها قد ظل باقيا لم يندرس . وفي وسط المحنة التي تعرضت لها الإمبراطورية الكارولنجية في القرن التاسع نتيجة للأخطار

<sup>(1)</sup> Thempson: op. cit.; vol 2, p. 745

الخارجية من ناحية والإنحلال الداخلي من ناحية أخرى ، قامت المدارس الديرية فيما بين سنتي ٨٠٠ و ١١٠٠ - برسالتها كاملة إذ أنحت المراكز الأساسية لحفظ الحضارة الغربية كما نخرج في مدارسها عدد كبير من رجال المعرفة المبرزين (١) لذلك اختار بعض المؤرخين والكتاب أن يطلقوا اسم « العصر البندكتي » على الفترة الواقعة بين وفاة شارلمان والقرن الحادي عشر ، على أساس أن هذه الفترة . ثمثل العصر الذي أضحى زمام التعليم في أور با بأيدي رهبان الأديرة (٢) .

دلك أن مدارس الأديرة قامت بدور أكثر أهمية من مدارس الكتدرائيات. في هذه الفترة، كما أن الأديرة فتحت أبوامها لطلاب العلم — من غير الديريين — لأول سرة في تاريخها . ومنذ بداية القرن التاسع أصبح لكل دير من الأديرة للمروفة مدرستان منفصلتان ، إحداها للنظاميين المنقطعين العبادة من أهل الدير (oblati) ، والأخرى للخارجيين (7).

ويبدوأن تيار النشاط العلى في أوربا بدأ يتحول - منذ أواخر القرن. التاسع - من غاليا إلى ألمانيا ، التي أخذت تفيض حيوية في عهد حكامها من ملوك الأسرة السكسونية ، وقد نتج عن ذلك قيام نهضة في ألمانيا في القرن العاشر تعرف بالنهضة السكسونية أو النهضة الأوتية ، نسبة إلى الإمبراطور أوتو الأول أو العظيم ( ٩٣٦ - ٩٧٣ ) (3) . على أن هذه النهضة الأوتية كانت أضعف أثرا وأضيق دائرة من النهضة المكارولنجية السابقة لها ، هذا و إن تناولت هي الأخرى النواحي الأدبية والغنية والتعليمية ، فضلا عن العناية بالنحو اللاتيني بوجه خاص ، النواحي الأدبية والعليمية عليها دراسة المكتاب المقدس دراسة محيحة (٥) ...

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit., p. 326.

<sup>(2)</sup> Rashdall : op. cit; vol. 1; p. 29.

<sup>(3)</sup> Idem; p. 29.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit.; vol. 2; p. 746

<sup>(5)</sup> Taylor : op. cit.; vol. 2; p.p. 361-362.

وكانت أبرز مدارس ألمانيا في هذه الحقبة مدرسة دير سانت جال حيث ظل تراث الحركة الفكرية الأيرلندية قويا (١) . ويخرج من دراسة نظم هذه المدسة وأشباهها من المدارس الديرية المعاصرة بأن التعليم فيهاظل دينيا في أسلوبه وأهدافه بحيث لم يكن هناك نظام تعليمي ثابت العلمانيين الذين ظل معظمهم جاهلالايعرف القسراءة والسكتابة (٢) . كذلك يلاحظ أن التدريس في هذه المدارس اعتمد على الطريقة الشفوية بسبب ندرة السكتب وإرتفاع أثمانها وكثرة الأخطاء في المخطوطات الرخيصة . ولم يكن ذلك إلا في أواخر العصور الوسطى عندما ازدادت السكتب وكثرت المخطوطات بأيدى التلاميذ فأخذ المدرسون يعدلون عن الإملاء ليشرحوا وكثرت المخطوطات بأيدى التلاميذ فأخذ المدرسون يعدلون عن الإملاء ليشرحوا ما بأيدى التلاميذ من نصوص (٣) . كذلك يلاحظ أن التعليم امتاز في المدارس المحافظة على النظام ، فضلا عن صعف المستوى العامي للعامين (٤).

ونستطيع أن نقف على ما كان يارقيه صغار التلاميذ في تلك العصور من متاعب وآلام بقراء دفقرة بما كتبه جيو برت النوجنتي (Guibert de Nogent) المتوفى سنة ١١٢٤، إذ يترجم لحياته فيحكى كيف أنه كان يساق صباح كل يوم وهو طفل في التاسعة من عمره - إلى مدرسة الدير، ليتلقي تعليمه على يد كاتب حاهل يتصف بالقسوة والعنب ، لم يتعلم نفسه النحو إلا في الكبر. ثم يستطرد جيو برت ذاكرا أنه لم يتمتع بيوم واحد عطلة، حتى أيام الآحادوالأعياد، كان يذهب فيها إلى المدرسة حيث يكلف كثيرا من الواجبات الشاقة (٥٠). أما استاذه فيصفه بعدم المقدرة في الشعر والنثر، وأنه كان لا مجيد شيئا سوى توجيه استاده فيصفه بعدم المقدرة في الشعر والنثر، وأنه كان لا مجيد شيئا سوى توجيه

<sup>(1)</sup> Coulton : Life in the Middle Ages; vol. 2, pp. 173 - 114.

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit.; p. 326.

<sup>(3)</sup> Adamson : The Legacy; p. 278.

<sup>(4)</sup> Coulton: Life in the Middle Ages; vol. 2; p.p. 113 - 114.

<sup>(5)</sup> Thompson: op, cit.; vol. 2; p. 758.

اللكات والألفاظ القاسية إليه و إلى زمازته ، في الوقت الذي كان يغرض على تلاميذه حفظ مالا يستطيع هو تدريسه! ثم يعيب جيو برت على ذلك المدرس أن يطلب من عقل التلميذ الصغير إستيعاب مالا يستطيع هو توصيله إلى ذلك العقل، لأنه لا يوجد شيء في الحياة أصعب من حفظ ما لا يستطيع الفرد أن يفهمه وأحيرا يعلق على ذلك بأنه يجب ألا نحبر الصغار على حفظ أشياء نعتقد نحن أنها حقائق مسلم بها دون أن نعيها ونجعلهم يفهمونها أولا ... وهكذا عدنا آراء جيو برت يصورة وانحة عن فلسفة التربية في أور با العصور الوسطى ، وهي صورة قدلا يعرفها كثير من مؤرخي علم التربية في العصور الحديثة (١)

# المدارس الأسففة أو السكندرائية :

كان الأسقف في أول الأمر يتولى رآسة المدرسة التابعة لأسقفيته ، ولكن ازدياد أعباء الأساقفة جعلتهم يتركون الشئون التعليمية داخل أسقفياتهم لفرد خاص (scolasticus, archiscola) . ولم يسمح لأى فرد آخر أن يفتح مدرسة داخل حدود الأسقفية أو يباشر تدريس الفنون الحرة دون تصريح من هذا الموظف ، و إلا تعرض للمحاكمة (٢) .

ومن الواضح أن المدارس الأسقفية ضعفت فيها الرقابة والشدة في معاملة التلاميذ عن المدارس الديرية ، الأمر الذي جعل الأولى مسرحاً لكثير من المتاعب من جانب التلاميذ المشاكسين . على أن هذه المدارس الأسقفية التي قلت فيها الرقابة على التلاميذ ، هي المدارس نفسها التي قدر لها البقاء والإستمرار لمزدهر في أوائل القرن الثاني عشر ، في الوقت الذي أخذ نجم المدارس الديرية في الأفول البعليء (٢) . وليس معنى ذلك أننا نقلل من فضل الأديرة ومدارسها

<sup>(</sup>I) Ibid

<sup>(2)</sup> Adamson: The Legacy of the Middle Ages; p.p. 256 - 257.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit; vol 2; p. 749.

إذ يكنى أن معظم المتنورين من رجال الدين فى ذلك العصر تلقوا تعليمهم فى الأديرة ، زيادة على أن المدارس الأسقفية نفسها استمدت معلمها وأسائدتها من الأديرة (1). وكل ما هنالك هو أن المنظات الديرية الجديدة لاسما الكلونية والسسترشيانية ، شغلتها المسائل المتعلقة بالإصلاح وسياسة العصر عن الإهتمام بالنشاط التعليمي ، في حين استمرت الأديرة البندكتيه في ألمانيا تواصل نشاطها التعليمي .

وقد أخذت المجامع الكنسية في القرنين الحادى عشر والثاني عشر تنادى بإنشاء مدارس في كل كتدرائية حتى ظهر عدد كبير من هذه المدارس أو كانت هذه المدارس تدور حول مركز الأسقف الذي عين للإشراف على تلاميد المدرسة موظفاً لقب بأستاذ المدرسة ( magister scholarum ) ؛ وإن كان أمين المكتدرائية ( Chancellor ) هو الذي تولى في بعض الحالات -- مثل مدرسة كتدرائية باريس - الإشراف على المدرسة كتدرائية باريس - الإشراف على المدرسة ()

ولم تلبث أن تزعمت المدارس الكتدرائية - و بخاصه فى فرنسا - النشاط الفكرى فى غرب أور با عند بداية القرن الثانى عشر ؛ وظهر من هذه المدارس - مثل ريمس وشارتر - ما أصبح أما لجموعة من كبار المفكرين الذين لمعت أسماؤهم فى مختلف ميادين المعرفة و بخاصة فى العلوم والآداب ؛ هذا فى الوقت الذى لم تبق من مدارس الأديرة ذات الشهرة سوى قلة محدودة (١٠) وهنا ينبغى أن نلاحظ دائماً أن هذه المدارس الحكتدرائية لم تختلف عن المدارس الديرية فى طابعها الدينى وأهدافها السكنسية ، الأمر الذى كان له أعمق الأثر فى تشكيل الحركة الفكرية التي جاءت مصحوبة بظهور الجامعات الأوربية

<sup>(1)</sup> Rashdall: op. cit.; vol. 1; p. 29.

<sup>(2)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages; p. 467.

<sup>(3)</sup> Eyre; op. cit; p. 325

<sup>(4)</sup> idem; p. 269.

فى القرن الثانى عشر (١) . كذلك اهتمت المدارس المكتدرائية بدراسة النحو اهتماما بالغاً ، واتخذت هذه الدراسة شكل تلقين للمبادى والقواعد النحوية ، ثم إعطاء تطبقات عملية عليها ، زيادة على دراسة نماذج من الشعر والنثر وامتحان الطلاب فيها . أما العلوم الأخرى فقد حظيت أيضاً بقسط وافر من عناية المدارس الحكتدرائية فى العصور الوسطى ، وفى مقدمة هذه العلوم اللاهوت والفلسفة والناون (٢) .

والواقع أن أور با شهدت نهضة فكرية عظيمة في القرن الثاني عشر ، ساعد عليها الإنتعاش الإقتصادي والإستقرار الإجتماعي والسياسي وازدياد اتصال الأوربيين بالثقافة الإسلامية عن طريق الأندلسوصقلية والشام (٢٠٠٠). وقد ترتب على هذه الحركة الحضارية اتساع نطاق المعرفة في غرب أور با بحيث لم تعد تتسع لها المدارس الأسقفية أو الديرية بنظمها التي كانت عليها في أوائل القرن الثاني عشر ، ما تطلب قيام نظام جديد للتعليم العالى يني بحاجات العلوم الجديدة وطلاب هذه العلوم . ولم يكن ذلك إلا بنشأة الجامعات التي تعتبر في نظر بعض المؤرخين أعظم ما قدمته العصور الوسطى للعصور الحديثة (١٠٠٠).

### الجامعات :

ظهرت أولى الجامعات الأوربية فى القرن الثانى عشر فى بولونيا بإيطاليا، وفى الريس بفرنسا؛ وقد تفرعت عن الأولى بقية الجامعات الأوربية فى حوض البحر المتوسط، فى حين تفرعت عن الثانية جامعات شمال أوربا وغربها التى ظهرت فى

<sup>(1)</sup> Rashdall: op. cit.; vol. 1; p.p. 29 - 30.

<sup>(2)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages; p. 468.
(7) أنظر كتاب النهضات الأوربية للمؤلف م. ١٠٠ - ١٠٠ وكذلك

Cam. Med. Hist; vol. 6, p.p. 559 ~ 560.

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit; p. 328.

أواخر العصور الوسطى . والمعروفأن لفظ رابطة أو جامعة ( universitas ) لم يعن في الأصل أكثر من مجموعة من الأسالذة أو الطلاب اجتمعوا في صعيدواحد لمباشرة النشاط الثقافي (١٦) . على أن الطلاب خطوا خطوة السبق في تولونيا عندما نظموا أنفسهم في هيئة نقابة أطلقوا عليها لفظ « جامعة » ؛ وانقسموا إلى فريقين ( cismontane ) والطلاب الوافدون من الجهات الواقعة شمالي حبال الألب ( ultramontane ) . ولم تابث أن انقسمت كل مجموعة من هاتين المجموعتين إلى شعب صغيرة أو أروقه ضمت كل منها الطلبة الوافدين من بلد واحد أو مدينة واحدة ، كطلاب لمباردما أو تسكانيا أو البندقية أو روما أو بافاريا أو سوابيا . واختار أبناء كل بلدمن هؤلاء مشيراً أو مراقباً ( conciliarius )، علىأن يجتمع هؤلاء المشيرون سويا لاختيار رئيس أو مدير للجامعة ( rector ) من بينهم . ومكذالم يكن الأساتذة أعضاء في جامعة بولونيا، ولم يكن لهم نصيب في إدارتهاو إما ظلوا بمثابة مستخدمين تدفع لهم نقابة الطلبة أجورهم وفقا لعدد الدروسالتي يدرسها كل منهم وعدد طلبته (٣) . حقيقة إن هيئة التدريس سرعان مأألفت نقابة خاصة هما ، ولكن السيادة ظلت لنقابات الطلبة في جامعة بولونيا، حتى أن هذهالنقابات الأخيرة كانت تفرض على الأساتذة قيودا وغرامات إذا خالفوا القواعد العامة التي وضعتها (٤)

أما فى باريس فاتخذ التنظيم اتجاها عكسيا لما كان عليه الحال فى بولونيا ، إذ بدأ الأساتذة بتكوين رابطة أو جامعة ( universitas ) ، فى حين انقسم الطابة إلى أربع مجموعات أو أروقه حسب الشعوب التى ينتمون إليها ، لكل مجموعة

<sup>(1)</sup> Rashdall : op. cit.; vol, 1, p.p. 4 - 6.

<sup>(2)</sup> Cam, Med. Hist., vol. 6, p. 581.

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit., p. 330.

<sup>(4)</sup> Painter: A Hist, of the Middle Ages, p. 470.

وكيل أو قائم بأعمالها ( procurator ) . وكان هؤلاء الوكلاء أو رؤساء الأروقه يختارون الرئيس أو المدير الأعلى للجامعة (rector) الذي أصبح بطريقة آلية وثيس أساقفة باريس، لأن جامعة باريس نشأت وتدرجت من مدرستها الأسَقفية (١٠). أما إدارة جامعة باريس فكانت في أيدى الأساتذة لا في أيدى الطلبه ، كما كان. الحال في بولونيا(٢٠). ور بما رجع السبب في ذلك إلى الفارق العام بين مستوى أعمار الطلبة في الجامعتين ، فمدرسة باريس الأسقفية - وهي التي أصبحت جامعة باريس فما بعد - كان يمكن أن يلتحق بها الطلبة الأحداث في سن الرابعة عشرة بل الثانية عشرة ، في حين كان الطلبة في ولونيا أكبر سنا وأتم نضجا لأن الدراسة الأساسية فيها كانت قانونية ، ومن ثم أقبل عليها عدد كبير من الناضحين ورجال الأعمال<sup>(٣)</sup>. هذا إلى أن جو القومونات اللمباردية المشبع بالحرية والبعيد عن القيود -- التي أحاطت بالجو الأسقفي الذي ولدت فيه جامعة باريس - كان له أثر واضح في هذا التطور . ومعما كان الأمر، فإنه يمكن القول بأن بولونيا و باريس ها الأصل الذي تفرعت عنه بقية الجامعات الأوربية واستقتمنه نظمهاوقواعدها، فكانت باريس مموذجا للجامعات التي قامت على أساس رابطة الأساتذة في شمال أوربا ، في حين كانت بولونيا أساسا للحلمعات التي قامت على أساس رابطة الطلبة في جنو سها (١)

وكان الإصطلاح الذى أطلق فى أول الأس على ما نعرفه اليوم باسم الجامعة هو ( studium generale ) بمنى المكان الذى يتلاق فيه الطابة الوافدون من جميع الجهات ، لا — كا يظن البعض خطأ — المكان الذى تدرس فيه جميع الجهات ، لا ما يصبح هذا الإصطلاح شائعاً إلا فى أوائل القرن الثالث عشر ،

<sup>(1)</sup> Haskins : The Rise of Universaties, p.p. 21 - 22.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 6, p. 561

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit., p.p. 329 - 330,

<sup>(4)</sup> Harkins: The Rise of Universaties, p. 5.

<sup>(5)</sup> Eyre : op. cit., p. 328.

عندما أصبح يمتاز بثلاثة خصائص أساسية ، أولها أنه يعبر عن البقعة أو المدرسة التى تستقبل الطلبة من جميع الجهات ، وثانيها أنه كانت تلقن به دراسات عليا على أن تسكون من بينها إحدى مواد التخصص على الأقل ، كاللاهوت أو القانون أو الطب ، وثالثها أن هذه الدراسات العليا قام بتدريسها يُعدد من الأساتذة المكفاة المتخصصين (۱) . وعلى هذه الأسس السابقة وجدت عند أوائل القرن الثالث عشر جامعة في باريس اشهرت باللاهوت ، وأخرى في بولونيا اشتهرت باللاهوت ، وأخرى في بولونيا اشتهرت بالقانون ، وثالثة في سالرنو اشتهرت بالطب .

وهنا نلاحظ أن نفوذ الكنيسة كان عاملا أساسيا في التنظيم الشكلي المجامعات ، لأن الكنيسة كانت المنبع الوحيد التعليم في أوربا العصور الوسطى . هذا إلى أن حركة التعليم الجديدة نبتت في المدارس الأسقفية ، ومن ثم كان طبيعيا أن تتحكم الكنيسة — وهي أعظم قوة تحكمت في جميع مرافق الحياة في أوربا العصور الوسطى — في توجيه هذا التعليم الجديد والسيطرة عليه (٢٠) . وقد أدركت الكنيسة أن في خروج هذه الحركة التعليمية الجديدة من قبصتها ، وقد أدركت الكنيسة أن في خروج هذه الحركة التعليمية الجديد المشبع بحرية التفكير والتعبير . ولما كان من الصعب على الكنيسة قمع هذه الحركة الجديدة أو كبتها ، فلا أقل إذا من توجيهها وتنظيمها في الصورة التي تكفل عدم التعرض الأوضاع الكنيسة ونظمها وآرائها القائمة (٢٠) . وأول مظاهر تدخل الكنيسة في شئون هذه الهيئات الجامعية الناشئة هو تمسك البابوية بمبدأ موافقة الأسقف على الطلبة الذين يتقدمون الحصول على درجة الدكتوراه في القانون من بولونيا . أما باريس فقد ظهر هذا التدخل في التوحيد بين وظيفتي رئيس من بولونيا . أما باريس فقد ظهر هذا التدخل في التوحيد بين وظيفتي رئيس

<sup>(1)</sup> Rasshdell : op. cit., vol. 1, p.7.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit, vol. 2, p.p. 765 - 766.

<sup>(3)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon : op. cit., p. 257.

الجامعة ورئيس أساقفة باريس ، بمعنى أن الأخير أضحى مشرفا على شئون الجامعة (۱) . ولسكن على الرغم من كل ذلك فإن الجامعات الناشئة استطاعت بوجه عام أن تحظى بقدر كبير من الحرية الأكاديمية ، إذا استثنينا جامعة باريس التي ظلت أقل من غيرها حرية لأنها سرعان ما غدت مركزا لدراسة اللاهوت والقانون السكنسي (۲) .

أما فيما يختص بمواد الدراسة ونظمها وحياة الطلاب في جامعات العصور الوسطى الناشئة ، فيلاحظ أن الجامعة المثالية كان لا بد لها من أن تحوى أقساما للفنون الحرة، واللاهوت ، والقانون بشطريه الروماني والكنسى ، والطب ولكن الواقع هو أنه لم توجد جامعة في هذا الدور الأول من تاريخ الجامعات في العصور الوسطى استوفت كل هذه الأقسام . والذي حدث بالضبط هو أن كل جامعة تخصصت في ميدان أو أكثر من ميادين المعرفة ، فاشتهرت باريس بالفلسفة واللاهوت والقانون الكنسى والآداب ، وتخصصت بولوينا في القانون الروماني ، وعرفت سالرنو بالتفوق في دراسة الطب وهكذا (٣) .

وقد امتد نفوذ أمين الكتدرائية (Chan ellor) في باريس حتى تضمن الموافقة على اختيار المرشحين لوظائف التدريس (ئ). وهكذا أصبح نفوذ أمين السكتدرائية من جهة ، وحق حصول المدرس القدير على ترخيص بالتدريس من جهة أخرى ، ها الدعامتان اللة أن قام عليها النظام الفرنسي للحامعات (٥). على أن المتتبع لنشأة جامعة باريس ، يلحظ أن هذا التطور جاء مصحو بالمجموع بين الطالبة وأمين الكتدرائية . ذلك أن الطالب الذي استكمل دراسته وتأهل

<sup>(1)</sup> Painter: A Hist, of the Middle Ages, p. 470.

<sup>(2)</sup> Rashdall: op cit., vol 1, p p. 321 - 324.

<sup>(3)</sup> Idem, pp. 17 - 18.

<sup>(4)</sup> Eyre: op cit., p. 330.

<sup>(5)</sup> Rashdail: op. cit., vol. 1, p. 282.

للتديس كان لابدله من الحصول على درجة الأستاذية أو الماجستير . ولكن أمين الكتدرائية لم يكن له حق رفض الترخيص لأحد الأساتذة الذين بحملون الدرجة السابقة بالتدريس فحسب ، بلكان له في أول الأمر حق حرمانه من هذه الدرجة التي حصل عليها ، مستغلا في ذلك سلطته الدينية ونفوذه الكنسي<sup>(1)</sup> . والغريب أنه على الرغم من هذه السلطات الواسعة التي تمتع بها أمين الكتدرائية إلا أنه لم يكن عضواً في نقابة أساتذة الجامعة (٢) . هذا إلى أن أساتذة الجامعة كانوا يستطيعون رفض الإعتراف بترشيح أحد الأفراد ليكون عضواً جديداً في هيشة التدريس ؛ وعن هذا الطريق تمتعوا بسلطة تعادل ماكان لأمين الكتدرائية من سلطة في منح الليسانس ( license ) أو الترخيص بالتدريس (٢).

أما عن مناهج الدراسة فى الجامعات الأوربية الناشئة فقد قامت فى أول الأمر على أساس المجموعة الرباعية من الفنون السبعة الحرة ، ولسكنها أخذت تنمو وتتعدل بسرعة نتيجة للمعلومات الغزيرة التى تدفقت على غرب أوربا منذ القرن الثانى عشر (ع) . وقد ظفر القانون والطب والفلسفة واللاهوت بالقسط الأكبر من اهتمام المعاصرين ، و إن كانت بقية العلوم لم تحرم من ذلك الإهتمام . فالحساب الذى كان لا يزال علما غامضاً حظى بعناية كبرى ، والهندسة عوجت على أنها تضم فى رحابها مجموعة أخرى من العلوم أهمها الجغرافيا التى بلغت درجة كبيرة من التقدم نتيجة للحروب الصليبية واتساع التحارة . كذلك ازدادت العناية بالعلوم الطبيعية ولاسيا علم الحيوان . وإذا كانت هذه العلوم قد ظلت أمداً طويلا تشوبها الأوهام وتسيطر عليها المعتقدات الدينية ، إلا أن الجامعات الناشئة

<sup>(1)</sup> Idem, p. 304.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit., p. 350.

<sup>(3)</sup> Rashdail : op. cit., vol. 1, 284.

<sup>(4)</sup> Eyre : op. cit., p. 332.

لم تلبث أن تبنت الروح الجديدة التي ترمى إلى البحث والإستقصاء أمرفة حقيقة السكون والكائنات (١). أما في اللاهوت فكان منهج الدراسة طويلا و مخاصة في جامعة باريس ، حيث كانت مواد هذا المنهج مستمدة من الكتاب المقدس ومن كتاب « الأحكام » الذي وضعه بطرس لمبارد في علم اللاهوت (٢).

أما الدرجات العلمية فكانت ثلاثاً: البسكالريوس والليسانس والأستاذية؟ فيكان يكفي أن يدرس الطالب كتابين في النحو و خمسة في المنطق ليحصل على درجة البكالريوس بعد أن يؤدى امتحاناً أمام ثلاثة أو أر بعة أساتذة ؛ فإذا نجح نوقش علناً واستة أستاذه ثم يمنح درجة البكالوريوس في الفنون الحرة (, Baccalariandorum) أو وتعطيه هذه الدرجة الحق في أن يكون معيداً. و بعد هذه المرحلة يستطيع الطالب أن يقضى نحوا من سنتين في قراءة بعض المتون وشرحها ، حتى إذا أتم ذلك بنجاح حصل على إجازة التدريس licentia ( licentia ) وهي كا يتضح من اسمها ترخيص ( ليسانس ) يعطيه حق مباشرة مهنة التدريس Magister artium ) وهي كا يتضح من اسمها ترخيص ( ليسانس ) يعطيه حق مباشرة مهنة التدريس أما درجة الأستاذية ( Magister artium ) فكانت تتطلب دراسة تقرب من خمس أو ست سنوات و بعد ذلك لا يحصل الطالب على هذه الدرجة إلا بعد أن يلتى درساً تجريبياً أمام لجنة من المتحنين .

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit, vol.2, p.767.

<sup>(2)</sup> Haskins: The Rise of Universaties; p. 47.

<sup>(3)</sup> Rashdall 1 op. cit.; vol. 2, pp 450-456.

<sup>(</sup>٤) يلاحظ عدم الخلط بين مدلول هذه الشهادات في جامعات أوربا العصور الوسطى وبين ما تدل عليه الآن في جامعاتنا . فدرجة البكالربوس ( . B A ) تساوى درجة الليسانس في كلياتنا النظرية؛ ودرجة الليسانس كانت عبارة عن لجازة تعطى صاحبها حق من اولة مهنة التدريس وهي أقرب في عرفنا لله ما نسميه تجاوزاً درجة الماجستير ؛ أما درجة الأستاذية في الآداب وهي الفروض أن تسمى ماجستير ، A ، M — فهي ممادفة بالضبط لدرجة الدكتوراه ، وبها كانت تكتمل الصفة العلمية لأستاذ الآداب في العصور الوسطى .

<sup>(</sup> أنظر .700-452 Rashdall, op cit.; vol. 1, p.p. 452-470 ) وكذلك كتاب الجامعات الأوربية في العصور الوسطى ، للمؤلف ).

وكانت درجة الأستاذية في الآداب مهادفة ومعادلة لدرجة الدكتوراه في الفروع الأخرى (١). ولم يكن من الضروري أن يحصل الطالب على درجة الأستاذية للتحضير لدرجة الدكتوراه في القانون الكنسي أو المدنى ، ولكنها كانت أساسية للتحضير لدرجة الدكتوراه في الطب أو اللاهوت (٢). ومهما كان الأمر فإن درجة الأستاذية أو درجة الدكتوراه كانت لا تمنح لمن سنه دون الخامسة والثلاثين على أن يؤدي الطالب امتحانين للحصول على هذه الدرجة أحدها خاص والآخر عام علني ، و بعد ذلك يمنح الدرجة في الكتدرائية (١).

وكانت طريقة التعليم شفوية ، على هيئة محاضرات يلقيها الأساتذة تتخللها مناقشات فيا بينهم و بين الطلاب . ولم يكن للجامعات في أول الأمر مبان مستقلة خاصة بها ، فاستخدمت في إلقاء المحاضرات بعض الغرف الملحقة بالمكتدرائية ، وهي غرف عاريه باردة ، ليس فيها أثاث سوى مكتب الأستاذ (1) . أما الطلبة فكانوا في أول الأمر — قبل إعداد مقاعد لهم — يحلسون على الأرض، وأحيانا فوق وسائد محشوة بالقش (٥) . وقد توقف نجاح الطالب في دراسته إلى حد كبين على قوة ذا كرته ومقدرته على الإحتفاظ في ذهنه بما يلقيه الأستاذ من معلومات. ذلك أن المورق الذي عرفه الغرب بعد ذلك عن طريق العرب ، لم يكن قد عم استعاله بعد ؛ في الوقت الذي كانت الرقائق الجلدية المستخدمة في المكتابة باهظة النمن بحيث لا يستطيع معظم الطلاب شراءها (١) . وفي بعض الأحيان دفعت الصرورة بعض الطلبة الذين يدرسون على أستاذ واحد إلى الإشتراك سويا في شراء الصرورة بعض الطلبة الذين يدرسون على أستاذ واحد إلى الإشتراك سويا في شراء

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 6, p. 564.

<sup>(2)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages; p. 473.

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit.; vol 2, p.p. 767-708.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist; vol. 6, p. 570.

<sup>(5)</sup> Haskins : The Rise of Universaties; p.p. 62-63.

<sup>(6)</sup> Rashdall : op. cit , vol. 1, p. 424.

رق جلدى لتدوين المحاضرات عليه وفي سهايه المحاضرة بجتمعون سويافي مكانما ، ويدلى كل منهم بما تعيه ذا كرته بما سرده الأستاذ ،وعندئذ تنشأ بيمهم مناقشات طويلة حول تحديد ما ذكره الأستاذ وما لم يذكره ،وعندما تتم مجموعة المحاضرات تصبح ملكا لهم جميعا يتبادلونها للاستذكار (۱)

ولم تخلجامعات العصور الوسطى - كما هو الحال اليوم في جامعاتنا الحديثة من بعض الطلاب المستهترين الذين يندسون وسط جموع الجمهدين؛ حتى وصف بعض المعاصرين إحدى فرق الجامعة بأن طلابها يصلحون لأن يكونواخباز ين لاطلاب علم اوالواقع أنه كانت ثمة مشكلة خطيرة في توفير العناية المادية والرقابة الخلقية على هذه المشات بل الألوف من الطلاب. وقد واجهت هذه المشكلة الجامعة والسلطة الحاكمة في المدينة ، لأن الطلاب كانوا صغار السن يفيضون شبابا ويعيشون بعيدين عن بيوتهم دون وجود سلطة تسكبح جماحهم (٢٠) وبالإضافة إلى ارتفاع تسكاليف الحياة الجامعية عندئذ ، مما أدى بكثير من الطلبة الى العيش على قليل من الزاد في مساكن حقيرة (٢٠) ، فإن عوامل الإغراء كانت كثيرة ، من حانات وأ ماكن للدعارة وإختلاط بقطاع الطرق وغيرهم من أهل السوء ، مما أدى إلى إنحراف كثير من الطلبة عن جادة الصواب (٤٠) . ولم يظهر حل المدون المثالة ( عرب منتصف القرن الثالث عشر عندما ظهرت المجمعات أو الكليات المزلية ( colleges ) . وكان المقصود بهذه المجمعات والسكليات في أول الأمر أن تكون منازل ينزل في كل مها عدد من الطلاب – و خاصة أول الأمر أن تكون منازل ينزل في كل مها عدد من الطلاب – وخاصة الفقراء – لماعدتهم على عيشه أفضل وحي يكونوا تحترقابة تشرف عليهم (٥) . الفقراء – لماعدتهم على عيشه أفضل وحي يكونوا تحترقابة تشرف عليهم (٥) . الفقراء – لماعدتهم على عيشه أفضل وحي يكونوا تحترقابة تشرف عليهم (٥) . الفقراء – لماعدتهم على عيشه أفضل وحي يكونوا تحترقابة تشرف عليهم (٥) .

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit; vol 2, p. 768.

<sup>(2)</sup> Haskins: The Rise of Universaties; p.p. 83-85.

<sup>(3)</sup> Coulton: Life in the Middle Ages; vol. 3, 113.

<sup>(4)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 475.

<sup>(5)</sup> Eyre: op. cit, p. 333.

وقد ظهرت هذه المؤسسات لأول مرة في باريس عندما أخذ بعض الخيرين يألمون لل يعانيه الطلبة الفقراء مر متاعب وآلام ، فأسس رو برت السور بوني (Robert de Sorbon) – وهو تاجر وافر الثراء – مجمعة في باريس سنة ١٢٥٨ لإ يواء عدد من الطلبة الفقراء و إطعامهم مقابل أجر اسمى زهيد ، بما خلد اسمه في باريس حتى اليوم (١). ولم يكد ينتهى القرن الخامس عشر حتى كان في باريس أكثر من خسمائة مؤسسة إجماعية من هذا النوع تتمتع بأوقاف واسعة من الأراضي والعقار . أما في إنجلترا فقد أنشأ والتر مرتون (Walter of Merton) أسقف روشستر مؤسسة مرتون في اكسفورد، كما أسس حناباليول John Balliol ) أسقف الأمراء الأثرياء في شمال إنجلترا — مؤسسة باليول (٢٠).

ولم يكن ذلك إلا في عصر متأخر عندما أطلق هذا الإصطلاح ( Colleges ) على المعاهد والسكليات العلمية التي تفرعت عن الجامعة الواحدة لتتخذ لنفسها طابعا علميا خاصا بها . وقد زال نظام السكليات هذا من جامعات القارة الأوربية منذ أيام الثورة الفرنسية ، ماعدا انجلترا التي ما زالت تحتفظ به حتى أن جامعة السفورد لها ثلاث وعشرون كلية ، في حين تحتفظ جامعة كمبردج بتسع عشرة كلية معظمها يرجع أصله إلى العصور الوسطى . وكانت هذه السكليات تعتمد على المنح التي تتلقاها من أغنياء رجال الدين والنبلاء والتجار (٢٠) .

ولم تلبث الجامعات أن انتشرت فى أور با مستمدة نظمها من جامعة باريس فى الغرب وجامعة بولونيا فى الجنوب . فنى انجلترا ظهرت جامعة اكسفورد فى القرن الثانى عشر ، و إن كانت لم تتخذ صفتها الرسمية إلا حوالى سنة ١٢٠٠ . وكانت اكسفورد فى الواقع وليدة جامعة باريس لأن مؤسسها كانوا من الطلبة

<sup>(1)</sup> Rashdail: op. cit., vol. 1, p.p. 500-507. & Cam Med. Hist. vol. 6, p, 574.

<sup>(2)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p.p. 474-475.

<sup>(3)</sup> I hompson: op. cit., vol. 2, p. 769,

<sup>(</sup> م ١٠ -- أوربا العصور الوسطى ج٢ )

والأساتذة الذين درسوا في باريس ، والذين أمرهم هنرى الثانى ملك إنجلترا بالعودة إلى بلادهم سنة ١٩٦٧ عندما ساءت العلاقات بينهم و بين لويس السابع ملك فرنسا وتعذر على الطلبة الإنجليز الاستمرار في دراستهم بفرنسا (١) . أما كبردج فقد تأسست سنة ١٢٠٩ عن طريق هجرة بعض طلاب وأساتذة اكسفورد إليها (٢٠) الأمر الذي جعل بعض الكتاب يشبهون انتشار الجامعات في العصور الوسطى بتكوين خلايا النحل الجديدة ، إذ يكني أن يهاجر بعض الأساتذة والطلبة من جامعة قديمة إلى مكان جديد ليضعوا أساس جامعة أخرى جديدة (٢) .

وهكذا شهدت أوربا في القرنين الثالث عشر والرابع عشر مولد كثير من الجامعات الجديدة، ففي سنة ١٣٢٢ هاجر بعض رجال جامعة بولونيا إلى بادوا ليضعوا أساس جامعة جديدة؛ وفي سنة ١٣٢٤ وضع فردريك الثاني أساس جامعة نابلي — وهي أول جامعة يقيمها أحد ملوك أوربا أو حكامها؛ و بعد ذلك بهت سنوات أسس البابا جامعة في تولوز لتكون سندا للبابوية في مكافحة الهرطقة الأبيجنسية (ئ). أما سالرنو فكانت مدرسة ذات شهرة قديمة في العصور الوسطى في ميدان الطب فتحولت إلى جامعة طبية عظيمة في القرن الثاني عشر، حتى استكملت طابعها في القرن الثالث عشر (٥٠). وفي أسبانيا ظهرت جامعة شلمنقة (٤٠) قبل سنة ١٢٢٠. أما أولى الجامعات التي ظهرت شمالي الألب فكانت جامعة براغ في بوهيميا التي أسمها شارل الرابع سنة ١٣٤٧. وفي سنة فكانت جامعة هيدلبرج وهي أولى الجامعات الألمانية (٢٠). وإذا كانت معظم هذه الجامعات قد اختلفت بعضها عن بعض في نواحي متعددة ، إلا أنها اتفقت

<sup>(1)</sup> Painter : A Hist. of the Middle Ages, p. 471.

<sup>(2)</sup> Rashdall: op. cit., vol. 3, p.p. 33-34.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 6, p. 593.

<sup>(4)</sup> Painter: A Hist of the Middle Ages, p. 472.

<sup>(5)</sup> Haskins: The Rise of Universaties, p.p. 9-10.

<sup>(6)</sup> Eyre: op cit., p. 333.

فى الطريق الطويل الذى سارت فيه نحو التحرر من كافة القيود ، حتى حققت استقلالها عن السلطات الكنسية والعلمانية جيما . ولم يلبث أن أحرز مديرو الجامعات نفوذا إداريا واسعا، وتحايلوا فى تحقيق ذلك بالثورة حينا و بالاستعانة بالبابوية ضد الحكام العلمانيين أو بهؤلاء الحكام ضد رجال الدين أحيانا الخرى (١) .

\* \* \*

و بعد ، فإننا مها كتبنا عن أهمية نشأة الجامعات وعن الأثر العام الذى تركته في تطور المجتمع الأوربي منذ القرن الثاني عشر ، فإننا لن نستطيع أن نوفي الموضوع حقه في هذا المرض الموجز. وقد ذكر أحد كتاب المصور الوسطي أن القوى الثلاث التي هيمنت على المجتمع المسيحي ووهبته الحياة والقوة كانت الكنيسة ، والإمبراطورية ، والجامعة . ولم تركن الجامعة في نظره تقل أهمية عن الكنيسة والامبراطورية ، لأنه كاكانت المكنيسة زعامتها عمثلة في البابوية وروما ، وكما كانت المسلطة العلمانية زعامتها عمثلة في الامبراطورية الرومانية ، فكذلك كانت جميع جداول المعرفة التي تروى الكنيسة العالمية تنبع من الجامعات فكذلك كانت جميع جداول المعرفة التي تروى الكنيسة العالمية تنبع من الجامعات نظرنا إلى الجامعات على أنها تمثل محاولة لتحقيق حياة مثالية ، أوعلى الأفل تحقيق خانب من جوانب هذه الحياة المثالية (٢٠).

ونكتني هنا بالإشارة إلى أن الجامعات الناشئة احتضنت العلوم والمعارف الواسعة التي أتت بها النهضة الأوربية في القرن الثاني عشر ، الأمر الذي حمل الجامعات مركزا لثورة فكرية ضخمة ازدادت قوتها منذ القرن الثالث عشر (3) .

<sup>(1)</sup> Painter: A Hist. of the Middle Ages, p. 472.

<sup>(2)</sup> Rashdall : op. cit., vol. 1, p. 2.

<sup>(3) &#</sup>x27;dem; vol. 1, p. 3,

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 6, p. 599.

وحسب الجامعات أنها هيئات عليه استهدفت المعرفة لذاتها ولتسخيرها في خدمة العالم الكبر ، كا أن التنظيم الجامعي كان عالميا لا قوميا ، فقصد الجامعة طلاب العلم من مختاف البلاد والأنحاء ، حتى أصبح من الأمور المألوفة أن ينتقل طالب العلم من بلد إلى آخر ليسمع من هذا أو ذاك من الأساتذة المشهورين (1) . وهكذا أصبح تاريخ الجامعات في العصور الوسطى ليس إلا تاريخا للحياة الفكرية بأوسع معانيها ، من نواحى الأدب والفاسفة واللاهوت والقانون والطب والعلوم والرياضيات (٢) . وكانت الثورة الفكرية التي تمخضت عنها الجامعات أوضح ما تسكون في الجانب الفاسفي ، إذ أفاقت أور با لتجد نفسها أمام منهل فياض من فلسفة أرسطو الجديدة التي وردت عن طريق العرب ؛ لأنه من الثابت أن الغرب فلسفة أرسطو الجديدة التي وردت عن طريق العرب ؛ لأنه من الثابت أن الغرب اللاتيني لم يعرف آراء أرسطو المتيافيزيقية إلا عن طريق ترجمة شروح الفيلسوف الأندلسي العظيم ابن رشد (١٩٩٨) (٢) .

وقد اعتقدت الكنيسة أنها بإشرافها على الجامعات الناشئة – و بخاصة جامعة باريس – ضمنت لنفسها السيطرة على الحياة الفكرية، وحصرت هذه الحياة في دائرة محدودة لا تتمارض مع تعالمها . ولكن وصول فلسفة أرسطو الجديدة إلى غرب أور با أحدث انفجارا ذا دوى شديد ، فأقبل طلاب العلم على هذه الفلسفة بنهم بالغ ، غير عابئين بمدى مسايرتها لتعاليم الكنيسة ، حتى أصبح من الحسكم السائدة قول أحد الماصرين « إلك تستطيع أن تسكسب الجولة إذا أثبت أن أرسطو في جانبك » (3) لذلك هبت الكنيسة للدفاع عن كيابها ، فعقد مجمع ديني إقليمي في باريس سنة ١٢٠٠ حرّم تدريس بعض تعاليم أرسطو ومؤلفاته ،

<sup>(1)</sup> Eyre : 0 > cit., p.p 832-331

<sup>(2)</sup> RashJail: op. cit., vol. 1, p p. 3-4.

<sup>(3)</sup> idem, vol. 1, p p. 3:1-370.

<sup>(4)</sup> Harris : Dans Scotus, vol. 1, p. 204.

وهدد من يخالف هذا القرار بتوقيع قرار الحرمان ضدة أرسطو ، ومن الواضح أن هذا التحريم شمل كذلك شروح ابن رشد لغلسفة أرسطو ، وهي الشروح التي جاءت صادقة التعبير قوية الأثر ، ثما أثار الكنيسة ضد أرسطو وابن رشد جيئا . وقد أبيع تدريس جدل أرسطو بعد ذلك بخس سنوات — أى سنة ١٢١٥ — ولكن تنكر . تحريم تدريس الميتافيزيقا زيادة على كل ما يمت إلى الرشدية والرشديين (۱۲۰ م حدث سنة ١٢٣٦ أن أصدر البابا جريجورى الناسع أمرا جديدا بتحريم فلسفة أرسطو في جامعة باريس حتى يتم تهذيبها من كل ما يتعارض وما أثارته من جنوح نحو حرية الفكر . ذلك أن رجال الجامعات الناشئة لم يستطيعوا أن يمتناوا لأوامر رجال الدين ، و يتخلوا عن فلسفة أرسطو بعد أن يستطيعوا أن يمتناوا لأوامر رجال الدين ، و يتخلوا عن فلسفة أرسطو بعد أن تذوقوا جانبا من هذه الفلسفة وأدركوا أهميتها الغذائية للفكر . وهكذا استسر العلماء والطلبه يتداولون آراء أرسطوخفية فيا بينهم ، حتى أن المنطق الجديد لأرسطوكان يدرس في صورة تامة وكاملة لطلبة الدراسات العليا بجامعة باريس سنة ١٢٥٥ (١٠)

أما اللاهوت ، فإن أهميته أخذت تضعف فى الجامعات الأوربية تدريجيا نتيجة لاهتمام هذه الجامعات بتدريس القانون الرومانى . والواقع أن النهضة القانونية التي تزعمتها جامعة بولونيا ، والتي امتدت إلى كثير من جامعات أوربا ، لم تترك متسعا من الوقت والجهد للإهتمام باللاهوت ، إلى درجة أن كثيراً من الجامعات ذات الأهمية أحجمت عن تدريس اللاهوت كلية وا كتفت بإنشاء كلية للقانون

<sup>(1)</sup> Idem, vol. 1, p. 356.

<sup>(2)</sup> Haskins: The Rise of Universities, p'p. 73-74.

<sup>(3)</sup> Rashdall : op. cit., vol. 1, p. 357.

<sup>(4)</sup> idem, vol. 1, p.p. 354-458.

المدنى (١) . وهنا أيضاً تدخلت الكنيسة وحاولت أن تحمى اللاهوت والقانون الدنسى عن طريق الحد من سطوة القانون الرومانى والإقلال من أهميته ، فصدر قرار مجمع ريمس سنة ١١٣١ بتحريم دراسة القانون المدنى على رجال الدن . ثم تجدد هذا التحريم بقرار آخر أصدره البابا اسكندر الثالث سنة ١١٨٠ (٢) . وفى القرن الثالث عشر أصدر البابا هو تر پوس الثالث مرسوما بابويا سنة ١٢١٩ حرم فيه تعليم القانون الرومانى أو تعلمه ، خاصة فى بلريس والمناطق المجاورة . و يعبر البابا فى هذا المرسوم عن أسفه لأن كثيراً من رجال الدين أقبلوا على دراسة القانون الرومانى (١) . على أن هذه المراسيم كلها ، وكذلك المرسوم الذى أصدره البايا انوست الرابع سنة ١٢٥٤ لم يكن لها أى أثر فعال فى إحياء دراسة اللاهوت أو إضعاف شأن القانون الرومانى ؛ حتى أن جامعات بأ كملها — مثل جامعة أورليان — قامت على أساس الدراسات القانونية (١٠) .

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 6, p. 573.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit., vol. 2, p. 774.

<sup>(3)</sup> Rashdail: op. cit., vol. 1, p. 322.

<sup>(1)</sup> Cam Med. Hist., vol. 6, p. 577.

# البائبالسّادِس الفلســفة

نظرت المسيحية — عند ظهورها — إلى الفلسفة اليوانية نظرة ملؤها الشك وعدم الثقة ، لأنها اعتبرت هذه الفلسفة مظهراً من مظاهر التفكير الوثني (١) وإذا كانت المسيحية اعتقدت أن هذا النوع من التفكير من شأنه أن يعمى بصيرة الإنسان ، فإنها تمسكت بأن المعرفة الحقيقية ينبغي ألا تستمد إلا من الكتاب المقدس وآراء آباء الكنيسة (٢) على أن هذا الموقف العنيد الذي وقفته المسيحية من الفلسفة القديمة كان لا يمكن أن يدوم ويستمر ، بعد أن وجدت الكنيسة نفسها في حاجة إلى دعائم فلسفية تدافع بها عن كيانها ضد خصومها المديدين . وهكذا أخذ المدافعون عن كيان المسيحية في القرن الثاني — مثل المديدين . وهكذا أخذ المدافعون عن كيان المسيحية في القرن الثاني — مثل المديدين الشهيد على آراء أفلاطون — بصفة خاصة — لإثبات آراء الكنيسة المتعاقة بوجود الله (٢) .

ولم تلبث أن ظهرت أولى المحاولات لإيجاد فلسفة مسيحية منظمة في الإسكندرية في القرن الثالث ، على أيدى كليمنت ( ١٥٠ -- ٢١٥ ) وأور يجن ( ١٨٥ -- ٢٥٤ ) ، اللذين حاولا إثبات تعاليم المسيحية ونشر هذه التعاليم عن طريق الحوار والجدل ، معتمدين في طريقتهم هذه على أسس مستقاة من الفلسفة الأفلاطونية . ونخص بالذكر أور يجن Origen -- أشهر آباء الكنيسة اليونانيين ، الذي قاربت

<sup>(1)</sup> Cant. Med. Hist.; vol. 5; p. p. 781-782.

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit.; p. 803.

<sup>(3)</sup> Gilson: La Philosophie au Moyen Age; p. p. 16-32.

آراؤه الفلسفية آراء فلاسفة الأفلاطونية الحديثة ، حتى قال عنه فرفريوس الصورى Prophyry ( ٣٠٤ — ٢٣٢) إنه مسيحى في أسلوب حياته ولكنه يونانى في تفكيره ( ). ذلك أن أوريجن عاش في الإسكندرية في وقت كانت هذه المدينة مركزاً للملم والعلماء الذين يعملون على التوفيق بين مختلف المذاهب التي المجتمعت في صعيد واحد ( ). ونعنى بهذه المذاهب الفلسفة اليونانية والمانوية والمانوية والفيثاغورية الجديدة والمسيحية ، فضلا عن عقائد قدماء المصريين والمذاهب الشرقية الواردة من الممند وفارس . وعلى الرغم من الإعتراف بأوريجن أباً من آباء الكنيسة ، إلا أن تشبعه بالفلسفة اليونانية أدى إلى اتهامه بالهرطقة التي أدانه بها مجمع القسطنطينية في القرن السادس . على أن تيار الأفلاطونية استمر في تدفقه وتأثيره على الفكر المسيحى في القرن الرابع ، ولم يلبث هذا التيار أن انتقل إلى الغرب عن طريق جريجورى أسقف نيسا Gregory of Nysse ( ت ٤٠٠٠)

## دبونيستوس الأربوباغى:

ثم كان أن أسهم الشرق — عند نهاية القرن الخامس — بخطوة أخرى هامة لتطعيم الفكر المسيحى بآراء الأفلاطونية الحديثة ، وذلك عن طريق كتابات ديونيسيوس الأريو باغى Dionysius the Areopagite . حقيقة إن هذه الكتابات لم تكن إلا صورة مقنعة لفلسفة أبروقلوس ( برقليس Proclus ) الإلهية ، ولكن صدورها عن رجل له مكانته فى العالم المسيحى — مثل ديونيسيوس الأريو باغى — جعل المعاصرين يتقبلونها فى شىء من السهولة على أنها لاتتعارض

<sup>(1)</sup> Eyre; op. cit.; p. 804.

<sup>(2)</sup> Taylor: op cit.; vol. 1; p. 51.

<sup>(3)</sup> Foliguo: Latta Thought during the Middle Ages; p. 42.

1 المقصود بالأربوباغي أنه كان قاضيا عمكمة آنينا العليا .

مع أصول الدين (١٦) . والفكرة الأساسية في هذه الكتابات هي أن عالم المخلوقات - من الملائكة فنازلا - يمثل سلماً منتظام ، تعبر كل درجة من درجاته عن إحدى خصائص الله وصفاته ، وهي الأصل الروحي لهذا العالم . ومن هنا وجدت نظريتان في اللاهوت الأولى إبجابية ثبوتية والثانية سلبية لك . فاللاهوت الإبجابي حاول أن يفهم طبيعة الله في ضوء الإستدلال بالأمثلة المستقاة من المخلوقات، بمعنى أن صفات الكمال الموجودة في المخاوقات مستمدة من أصول تتمثل بصورة أعظم في الله تعالى . أما اللاهوت السلبي فيبدأ من الله الخالق ، و يقول إن كل الصفات التي تختص بها المخلوقات تمتاز بالبعد عن الكمال ، وعلى ذلك لا يمكن الوقوف على حقيقة الله إلا بإبعاد كل صفات المخلوقات عنه (٢٦) . ومن لاهوت دونيسيوس الإيجابي استمدت الكنيسة في العصور الوسطى نظرية درجات الملائكة التسم ، لأنه أول من أفردالملائكة كتاباً خاصاً جم فيه أسماءطوائفهم الواردة في الكتب المقدسة ورتبها في درجات أو مراتب. وتقوم نظرته إلى الملائكة على أنهم يمتازون بالعقل والبساطة وعدم المادية ، أي عدم وجود خصائص مادية لهم . أما منهجه في اللاهوت السلبي فقد أدى إلى ظهور اللاهوت الصوفي La theologie mystique الذي كان له أثر بالغ على الفكر الغربي فى العصور الوسطى<sup>(4)</sup> . ومعنى اللاهوت الصوفى العلم بالله و بالأمور الإلهية ع**لماً** ذوقياً أي تجريبياً شعورياً ممنوحاً من الله (٥٠).

<sup>(1)</sup> Gilson : op. cit; p. 80

<sup>(2)</sup> Idem; p. 81.

<sup>(3)</sup> Eyre; op. cit.; pp. 805-806.

<sup>(4)</sup> Gilson; op. cit; p. 81.

<sup>(</sup>٥) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط س ٥٠ .

### القريس أوغسطين :

على أن الشريان الرئيسي الذي وصلت عن طريقه فلسفة أفلاطون إلى الغرب المسيحي في العصور الوسطى كان يتمثل في شخص القديس أوغسطين ( ٣٥٤ – ١٠٥٠) دلك أن أوغسطين كان قد تأثر – قبل اعتناقه المسيحية - بالمبادىء الأفلاطونية التي اطلع عليها في بعض كتابات شيشيرون وأفلوطين ، ومن ثم اتخذ هذه المبادىء نقطة البدء عند ما شرع يفكر في وضع فلسفة دينية (٢٠).

و يعتبر القديس أوغسطين مصدر الفلسفة التي بلغت ذروتها فيا بعد على أيدى ديكارت ، والتي تقوم على أساس الإيمان بوجود الفكر . فأنا أستطيع أن أشك في كل شيء إلا في وجودى لأننى أفكر ، وما دمت أفكر فأنا موجود (٢٠) . فالعقل البشرى إذن حقيقة قائمة لا شك فيها ، ويقوم هذا العقل على أساس فالعقل البشرى إذن حقيقة قائمة لا شك فيها ، ويقوم هذا العقل على أساس الوث من المعرفة والإدراك والارادة ، وهى الأركان الثلاثة التي تلتي ضوءاً ساطعا على الحقيقة (١٤) . فالمعرفة بما تنطوى عليه من قوة لاستيعاب الماضى والتأمل فيه والإحساس بالمستقبل ، تثير مشكلة الخاود والزمن والعلاقة بين الماضى والحاضر منجهة والخاود والبقاء من جهة أخرى ؟ وهى المشكلة التي شغلت حيزا كبيرا من فلسفة أفلاطون . أما الإدراك فيثير مشكلة أخرى رسمها أفلاطون وهى مشكلة التملم . فهل الظاهرة العلمية التي ندعوها تعلما حقيقة جديدة ؟ لأنها إذا كانت حقيقه فلا يمكن أن تكون جديدة ، بحكم أنها حقيقة قبل أن يعلمها أى إنسان وستظل حقيقة حتى لو نسبها كل إنسان . وقد قال القديس أوغسطين بأن الحقيقة لها صفة الخلود ، ولذلك فهى توجد وتكن في المقل الأسمى الخالد ؛ وعندما أتعلم حقيقة

<sup>(1)</sup> Brehler : La Philossphie du Moyen Age; p. 15.

<sup>(2)</sup> Taylor : ep. cit vol. 1; p. 55.

<sup>(3)</sup> Eyre: op. cit.; p. 807.

<sup>(4)</sup> De Wulf: Hist. de la Phiosophie Med.; T. 1, p. 111.

من إنسان فإن ذلك برجع إلى وجود اتصال مباشر بين إدراكى و بين ذلك العقل الخالد . فالمعلم الحقيقي هو الله (١) ؛ والمسيح — وهو كلة الله — معلم جميع العلوم والفنون Magister ad omnia ؛ ومعرفة العلوم الطبيعية لاتقل عن معرفة حقائق. الدين في أنها تنير عقل الفرد .

أما الأهمية العظمي لأراء القديس أو غسطين عن الإرادة فأمر معروف . فالمذهب الإرادي Voluntarism في الفلسفة المسيحية ، وعلاج مشكلة الشر ترجعان جميعهما إلى القديس أوغسطين . وقد قام مبدأ أوغسطين على أساس حرية الإرادة الإنسانية liberum arbitrium وعلى أساس تمسك المسيحية بقدرة الإله العليم ومحاولة التوفيق بين الله تعالى وقدرته المطلقة من ناحية و بين الشر القائم. في العالم من ناحية أخرى (٢٠) . وهنا حل أوغسطين هذه الشكلة عن طريق التفرقة بين « الطبيعة » التي زود بها الله الفرد ، و إرادة هذا الفرد . فطبيعة المخلوقات. كلهم - حتى الشيطان - طيبة وخيرة ، ولكن إرادتهم فقط هي التي يمكن أن تـكون شريرة . و إذا كان الإنسان قد خلق مزوداً بالقدرة على اختيار الشر فإن ذلك ليس في ذاته شراً ، لأن الإنسان الذي لا يستطيع عمل الشر مختارا و بمحض إرادته لا يمكنه في الوقت نفسه أن يعمل الخير مختاراً و بمحض إرادته (٣٠٠). ثم إن الإنسان نفسه هو الذي يختار أن يفعل الشر متعمداً ، وليس الخالق هو الذي. يدفعه إلى هذا الإختيار . وعلى ذلك فإن جميع الشرور إما أن تأتى عن اختيار آثم ( malum culpae ) أواضطرار آثم (malum-poense )؛ وهذا الاضطرار لا يأتي أبدا إلا نتيجة للاثم . وهكذا وضع أوغسطين أساس مذهب القضاء والقدر Predestinationism الذي ظهر في اللاهوت الغربي بعد ذلك ، ومذهب حرية الإرادة الذي ظهر في الفلسفة الخلقية في العصور التالية (<sup>١)</sup>.

<sup>(1)</sup> Gilson: op. cit; pp. 131-133.

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit.; p. 809.

<sup>(3)</sup> De Wulf : op. cit; T. 1; p. 113,

<sup>(4)</sup> Eyre : op. cit; p. 809.

وخلاصة القول أن القديس أوغسطين فاق غيره من آباء السكنيسة الغربيين في تأثره بالروح الفلسفية للأ فلاطونيين ، كما فاقهم في تأثيره في العقلية الأوربية بقية العصور الوسطى ، حتى في الوقت الذي بلغ نفوذ فلسفة أرسطو أشده (١٠) .

#### پیوثیوسی:

ثم كان أن ظهر في القرن السادس أحد كبار فلاسفة العصور الوسطى ، وهو بيوثيوس Boethins (٤٧٥ — ٤٧٥) الذى كان رومانيا انحدر من أسرة شريغة كما امتاز بسعة الاطلاع ، مما أكسبه مكانة رفيعة أوصلته إلى منصب الوزارة الثيودريك ملك القوط الشرقيين في إيطاليا . على أن ثيودريك لم يلبث أن اتهمه بالضيانة فغدر به وأعدمه في قسوة بالغة ، وعندئذ اعتبر بيوثيوس شهيدا لأن قاتله ثيودريك كان أريوسي العقيده (٢) . وقد ألف بيوثيوس قبل إعدامه — وهو سجين في بافيا — رسالة فريدة ؛ أسلوبها مزيج من النثر والشعر أسماها «سلوى الفلسفة » ، أصبحت من أشهر الكتب في العصور الوسطى (٣) . ذلك أن شهرة هذا الكتاب غلبت على بقية مؤلفات بيوثيوس ، لا سيا الرسائل التي كتبها هذا الكتاب غلبت على بقية مؤلفات بيوثيوس ، لا سيا الرسائل التي كتبها في اللاهوت والتي لخص فيها مبادىء الثالوث المقدس وتجسد الاقدوم الثاني (١٠) .

وتتفق مبادىء بيوتيوس مع الخطوط العريضة لعلم الأخلاق الأفلاطونى واللاهوت الطبيعى . ذلك أنه استلهم العزاءمن الفلسفة التى توجه إليه اللوم بسبب قبوله الوظائف التى تولاها والتى تذكره بأن المصائب التى أخذت تترى عليه لا يمكن أن تصرفه عن الثقة بالله والإرتباط به . و بعد ذلك يثبت بأمثلة مستمدة من فلسفة أفلاطون ، أن الله أسمى قوة فى السكون ، وأنه الخير المحض ، وأن عنايته الإلهية

<sup>(1)</sup> Harris: The Legacy of the Middle Ages; p. 228.

<sup>(2)</sup> Foliguo: Latin Thought; p.50.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 3, p. 485.

<sup>(4)</sup> Brehier: op. cit; pp. 10-11.

لا تسمح بأن يحل الأذى بالشخص التقى المستقم ، وأن الألم المؤقت إما هو ابتلاء الأخيار وعقاب للا شرار (١٠) .

هذا، وقد أحرز كتاب بيوتيوس مكانته العظيمة نتيجة لاختصاره و بساطته في غرض المبادىء الأفلاطونية ، بالإضافة إلى طلاوة أساو به وسحر بيانه ، ومع ذلك فإنه لا يمكن القول بأن بيوتيوس صاحب مذهب محدود في الفلسفة، وإما جع كثيرا من الآراء الفلسفية في كتابه السابق ، فضلا عن ترجمة بعض مؤلفات فلاسفة اليونان إلى اللاتينية (٢) .

#### الفليفة المررسية: Scholasticism

أخذ النشاط يعود إلى الحياة الفكرية في أوربا عقب الفترة المظامة التي بدأت بغزوات البرابرة وانتهت بتتو يجشارلمان إمبراطورا سنة ٨٠٠ و يطلق اسم التفكير المدرسي على الحياة الفكرية التي سادت أوربا منذ ذلك الوقت حتى ظهور العلوم الطبيعية الحديثة حوالي القرن السادس عشر ؛ بمعنى أن النظريات المتداولة طوال هذه القرون الثمانية كانت عبارة عن الفلسفة التي تلقن في « مدارس » التعليم العالي (٣) . ومن أولى هذه المدارس مدرسة القصر التي أولاها شارلمان كثيرا من رعايته ، هذا و إن كانت المدارس الديرية والأسقفية — التي سبقت الإشارة إليها — أهم أثراً وأوسع نفوذاً . فالمدرسية لا تعني سوى مجموعة من النظريات المخترفة والآراء المتضار بة التي سادت الحياة الفكرية في أوربابين سنتي ١٦٠٠، ١٦٠٠ تقريباً . أما العامل المشترك بين هذه النظريات فلا يبدو في موضوعها بقدر ما يبدو في الإنجاء الفكري الذي محدد قالب المشكلة الفلسفية .

<sup>(</sup>I) Gilson : op. cit.; pp. 145-146.

<sup>(2)</sup> Foligno: Latin Thought; pp. 50-51 & Cam. Med. Hist.; vel. 3, p. 485.

<sup>(3)</sup> Eyre : ep. cit.; pp.810-811.

<sup>(4)</sup> Taylor: The Med. Mind; vol. 1; pp. 313-317.

والمعروف أن مفكري العصور الوسطى اعتبروا واجبهم الأول إحياء النظرة التركيبية ( synthetic vision ) التي نظر بها القدماء إلى العالم على أنه وحدة منظمة متجانسة . و بصرف النظر عن الترجمة اللاتينية لبعض رسائل أرسطو في المنطق ، فإن الفضل في إحياء النظرة السابقة يرجع إلى مؤلفات أوغسطين و بيوثيوس · والترجمة اللاتينية لمؤلف أفلاطون « طماوس Timaeus » (١) . ثم كان أن غلب نفوذ الأفلاطونية الحديثة على النظرة العامة التي حاول مفكرو العصور الوسطى إلقاءهاعلى الكون. ولم يكن ذلك إلا في القرن الثاني عشر عندما إزداد سلطان أرسطو على الفكر الغربي، حتى حل أخيرا محل أفلاطون في القرن الثالث عشر ٢٦٠. و بالإضافة إلى ذلك فإن العصور الوسطى تقبلت النظريات المسيحية والتعاليم اللاهوتية لا سما فما يتعلق بالله والعلاقه بينه و بين المخلوقات. وهكذا وجد مفكرو العصور الوسطى أنفسهم أمام موقف جديد ، هو نفوذ الفلسفة الأرسطية إلى عالم الفكر إلى جانب تعالم المسيحية ، الأمر الذي استدعى التوفيق بين الجانبين ؛ نظرا لما هناك من تعارض واضح بين قول أرسطو بقدم العالم وقول المسيحية بالخلق (٦٠) . وقد اكسبت هذه التيارات المتباينة التفكير المدرسي خصائصه الواضحة . فالفلسفة المدرسية معها اختلفت ميادينها كانت كلمها ميتافيزيقية حاولت أن تحل المسائل المنطقية والأخلاقية والنفسية على أسس من الحقائق الثابتة. كذلك امتازت الفلسفة المدرسية بأنها عقلية ، تبدأ دائماً بالبحث عن المبادىء أو الأسس ، فإذا تم العثور على هذه المبادىء أمكن تحقيق التوافق والترابط المنطق (4).

## بومنا سكوت اريجينا :

ومن أبرز المفكرين المدرسيين في القرن التـاسع يوحنا سكوت إريجينا

<sup>(1)</sup> Gilson : op. cit.; p. 117.

<sup>(2)</sup> De Wulf : op. cit.; T. 1.; pp. 26-27.

<sup>(3)</sup> Harris: The Legacy; pp. 228-229.

<sup>(4)</sup> Eyre; op. cit. 811-812,

Johannes Scotus Eriugena (ت ۸۷۷) ، الذي كان من مواليد أيرلند، ثم تلقى تعليمه بمدرسة القصر على عهد شارل الأصلم (١١). و يحتل حناسكوت مكانة فريدة في الفكر الغربي في العصور الوسطى بوصفه آخر آباء الكنيسة من ناحية وأول المدرسيين من ناحية أخرى (٢٦) . ومع أنه كان مسيحيا في عقيدته ، إلا أنه ظل من الناحية العملية يتبع مذهب الأفلاطونية الحديثة ، بما جعل المجامع الدينية المعاصرة سنة ٨٥٥ ، وسنة ٨٥٩ تأمر بإحراق كتاباته (٢٣). أما فلسفته فتقوم في جوهرها على أساس التوفيق بين الدين والفلسفة ، لأنه لافارق عنده بينهما؛ ولذلك قال عبارته الشهيرة « الفلسفة الحقة هي الدين الحق، والدين الحق هو الفلسفة الحقه » (٤) . وقد شرح سكوت فلسفته هذه في كتابه عن « قسمة الطبيعة de divisoue naturae »، أي نظــــام الوجود ؛ وهي دراسة بديعة في أسلوب الأفلاطونية الحديثة يوضح فيها تدرج الحقيقة من الأقنوم الثاني الخالد إلى أبسط المخلوقات السريعة الزوال (٥) . ذلك أنه قسم الطبيعه — وهي الحقيقة — إلى أربعة أنواع ، قسم كخلق ولا كخلق ، وقسم كخلق وكخلق ، وقسم كخلقولاً يخلق، وقسم لا يخلق ولا يخلق. ويبدو أن آراء أريجينا وفلسفته كانت أعمق من أن تستوعبهاعقلية المعاصرين في القرن التاسع، فاعتبرت ضربامن الهرطقة وأعدمت (٢٦). على أنه من الثابت أن سكوت لم يرم إلى اتجاهات هرطقية في اللاهوت كما أنه لم يكن مستترا في تفكيره الحر . هذا إلى أن حطه من قيمة سلطة الكنيسة بالنسبة للعقل كمصدر للمعرفة ، أمر لا يتعلق إلا بسلطة آباء الكنيسة في تفسير الوحي ، ولم يستهدف بأى حال الحط من شأن الوحى نفسه الذى سلم به سكوت تسليما

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 3, p. 524.

<sup>(2)</sup> Harris: The Legacy of the Middle Ages; p.229.

<sup>(3)</sup> Taylor: The Med. Mind.; vol. 1; pp. 229-230.

 <sup>(</sup>٤) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية ف العصر الوسيط، س ٧٣ .

<sup>(5)</sup> Brehier : La Philosophie au Moyen Age; p. p. 51-52.

<sup>(6)</sup> Harris: The Legacy of the Middle Ages, p. p. 230-234.

تاماً (۱). ولكن من الواضح أن هذا التفكير يتعارض في اتجاهه مع المسيحية في عدة نواح بطريقة لا شعورية ، لأن تعظيمه للاهوت السلبي على حساب الإيجابي من شأنه أن يؤدى إلى اللاأدرية المطلقة نفسها التى انتهت إليها الأفلاطونية الحديثة (۲). هذا إلى أن عدم اعترافه بأن الشر مها كان نوعه ليست له حقيقة واقعة يتناقض بماما مع ما اتصفت به المسيحية من غيرة خلقية . وهكذا نجد فلسفة يوحنا سكوت — إذا أنعمنا النظر فيها — تنتهى الى الربط بين المذهب الطبيعي العملي واللاأدريه الميتافيزيقيه المطلقه. ولعل أهمية هذه الفلسفة من الناحية التاريخية هي أنها توضح كيف ظلت نظرة الأفلاطونية الحديثة إلى العالم تتحور تحوراً عيقاً في التفكير الفلسفي المسيحي ؛ الأمر الذي جعل يوحنا سكوت مؤسس الفلسفة في التفكير الفلسفي المسيحي ؛ الأمر الذي جعل يوحنا سكوت مؤسس الفلسفة للدرسية ، كما يعتبر — بحق — أبا للمذهب العقلي (۱).

#### مشكلة الكليات:

وقد شهد القرن التاسع بداية نقاش فلسنى طويل نشأ من عبارة وردت في مدخل فرفريوس ( Prophyry ) إلى مقولات أرسطو عن طبيعة الكليات (٤). وكان محور هذه المشكلة هو: هل أسماء الأنواع مثل إنسان وحصان مجرد ألفاظ لا وجود لها بالفعل ، أو أنها تعبر عن أنواع موجودة فعلا ؟ و إذا كان لها وجود فعلى ، فهل هذه الأنواع توجد فعلا في أفرادها (هذا الإنسان وهذا الحصان ) أو أن لها وجوداً منفصلا قائماً بذاته (٥) ؟ و بعبارة أخرى عند ما نتحدث عن الإنسانية فهل نعنى شيئاً معيناً بالذات واحداً ومشتركا بين جميع المخلوقات البشرية ؛ أو أنه مجرد لفظ عام مطلق لا يعنى شيئاً مفردا محدداً ؟(٢).

<sup>(1)</sup> Cam Med. Hist.; vol. 5; pp. 786-787.

<sup>(2)</sup> Gilbo1: op. clt; p. p. 205-206

<sup>(3)</sup> De Walf : op. cit.; T. 1. p p. 129-131.

<sup>(4)</sup> Rs.hdall : op. clt.; vol. 1; p 40.

<sup>(5)</sup> Eyre : op cit.; p 813

<sup>(6)</sup> Harris: The Legacy of the Middle Ages; p. 234.

وقد مهدت هذه المشكلة فيا جعد إلى انقسام في الرأى بين الغلاسفة ع فقال الإسميون أن أساء الأنواع ليست إلا مجرد أصوات (شهره المنه الأنواع ليست الا مجردة لا تعنى حقائق معينة ترتبط بها ، في حين قال الحقيقيون أن هذه الأسهاء تعنى حقائق معينة قائمة فعلا () . وكانت الغلبة في القرن التاسع الرأى الأخير « الحقيق » ، فقال أصحاب هذا الرأى أن الأنواع والأجناس التي نقسم المجرعة السكون في أذهاننا ليست تقسيات من صنع العقل البشرى ، وإنما الله هو الذي وضع هذه التقسيات وفق طبيعة الأشياء ؛ وعلى ذلك فهي تدلى على حقائق ثابتة تمكن خلف كل منها ()

#### الغرق العاشر — البابا سلفستر الثالى :

اتصف القرن العاشر بضعف الحياة الفكرية نتيجة لاضطراب أحوال أوربا السياسية . وكان من أبرز مفكرى هذا القرن البابا سلفستر الثانى (٩٩٩-١٠٠٣) الذي أسماه بعض المعاصرين « البابا الفيلسوف » (٣) . والواقع أنه لم يكن فيلسوفا كبيرا ، ولم يعلن رأيه بصراحة في أهم مشاكل العصر الفلسفية وهي مشكلة المكيات ؛ ولكنه مع ذلك كان رجلا مستنيرا مجدداً . وخير مايدل على المطاط المستوى الفكرى في ذلك العصر هو أن معرفة ذلك البابا بعلوم المجدوعة الرباعية من الفنون الحرة ( وهي الحساب والهندسة والموسيقي والفلك ) أدت إلى إتهامه بالسحر والشعوذة (١٠٠٠)

القرد الحادي عشر .

أما القرن الحادى عشر . فكان عصر نشاط فكرى كبير توجه أحد كبار

<sup>(1)</sup> De Wulf; op. cit; T. 1; p. p. 93 94.

<sup>(2)</sup> Idem; p 99.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 3; p. 536.

<sup>(4)</sup> Taylor: op. cit. vol. 1; p. p. 283-286.

<sup>(</sup> n 11 — أوربا العصور الوسطى ج Y )

فلاسفة العصور الوسطى -- وهو القديس أنسلم (١) . و إلى هذا العصر ترجع نشأة الرغبة فى الجدل المنطقى ، الصورى العديم الجدوى ؛ الذى ينسب إلى المدرسيين بوجه عام .

وأول مثل لدينا للمهتمين بهذا النوع من الجدل الصورى هو برمجاريوس التورى (ت ١٠٠٨) Berengarius of Tours الذي اهتم بمعالجة الدين بالجدل؛ فأكر مبدأ التجسدوالاستحالة على أساس أن العرض لا يمكن أن يقوم في غياب الذات (٢) . فإذا كان العرض ملازما للذات فإنه فيا يتعلق بالقر بان الأقدس ظلت ذات الخبر باقية تنضاف إليها صورة جسد السيد المسيح ؛ ومثل ذلك يقال في الخر بالإضافة إلى دم المسيح ، لأن ذات الخبر والخر تبقيان بعدالتكريس (٢) . ومن الطبيعي أن مثل هذه الآراء لا بد أن يكون لها رد فعل قوى عند رجال اللاهوت الذين ردوا عليها بأن الأعراض قد تبقى مفارقة للذات بالقدرة الإلهية . كذلك رد القديس بطرس داميان الأعراض قد تبقى مفارقة للذات بالقدرة الإلهية . كذلك رد القديس بطرس داميان الشرى ومناهجه على الكتاب المقدس وما يشمله مطالبا بعدم تطبيق أساليب العلم البشرى ومناهجه على الكتاب المقدس وما يشمله من آراء ذينية (٢) .

## · المذهب الإسمى — روسلينوس :

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist.; vol 5.; p. 793.

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit.; p. 814.

<sup>(3)</sup> Gilsou: op. cit.; p, 234.

<sup>(4)</sup> Eyre : op. cit.; p. 815.

نسميه « اللاهوت المدرسي » (١) .

ويبنى الاسميون رأيهم على أساس مبدأ أرسطو الخاص بأن الحقيقة الكاملة تتمثل فى الجزئيات ، وأن الكليات ليست إلا ألفاظا وكمات لا تعنى شيئا . فلا يمكن أن نتصور إنسانية دون أن نعنى إنسانا معينا ولا بياضا دون أن نعنى شيئا أبيض ، ولاحكمة دون أن نعنى نفسا معينة حكيمة (٢) . وهناجاء روسلينوس ليطبق هذا المبدأ الإسمى على اللاهوت فى تفسير عقيدة الثالوث المقدس ، فقال : كما أن الأفراد — وهى الجزئيات — موجودة فى أنواع المخلوقات ( الأنواع هى المركليات ) ؛ فإن الأقانيم هى الموجودة فى الله . فالله فيه من الجواهر بقدر ما فيه من الأقانيم هى الموجودة فى الله . فالله فيه من الجواهر بقدر ما فيه من الأقانيم هى الموجودة فى الله . فالله فيه من الجواهر بقدر ما فيه من الأقانيم ه بخيث نستطيع القول بثلاثة آلهة لو أن العرف يسمح بذلك) (٢٠٠٠) .

ولذلك أتهم مجمع سواسون الديني روسلينوس بالهرطقة سنة ١٠٩٣ وأدانه جهمة القول بثلاثة آلهة Tritheism .

## الفديس ائسلم :

أما القديس أنسلم فكان أبرز شخصية بين مفكرى القرن الحادى عشر . ذلك أن مذهبه قام على أساس من الجمع بين العقل والإيمان (la raison et la foi) ذلك أن مذهبه قام على أساس من الجمع بين العقل والإيمان .و يبدو أن أنسلم رأى أن يحارب الآراء الهرطقية بنفس أسلحها، فعمل على استغلال الفلسفة لشرح عقائد المسيحية ، والربط بين مختلف أطراف تراث الكنيسة الغربية (1)

والواقع أنه بنى فلسفته على أساس التراث الفكرى القديس أو غسطين وأفلاطون؛ حل إنه أعلن فى مقدمة كتابه « مناجاة النفس » أنه تلميذ أو غسطين وأنه يسير

<sup>(1)</sup> Rashdall 2 op. cit; vol. 1.; p. 41.

<sup>(2)</sup> De Wulf; op. cit.; Tome 1; p. p. 103-104.

<sup>(3)</sup> Brebier: op. cit.; p. 131.

<sup>(4)</sup> Harris : The Legacy, p. 235.

وفق آرائه . وكان يرى أن الخطوة الأولى التي على المفكر المسييجي أن يخطوها هي الإيمان ، لأن الإيمان شرط التعقل ، وعلى ذلك لا ينبغي أن يخضع الإيمان المبقل ، وإيما العقل هو الذي يجب أن يخضع الإيمان Credo ut intelligam (١).

على أن أهم ما أسهم به أنسلم في بناء المدرسية الأوغسطينية هي الأدلة التي ساقها على وحود الله (٢٦). حقيقة إن هذة الأدلة التي آني بها أنسلم هي أدلة القديس أوغسطين نفسها ، ولكن أنسلم صورها في صورة أكثر دقة ، فأقامها على أساس نظر ية الأفلاطونية الحديثة التي تقول بأن الوجود عبارة عن سلم مسلسل منتظم ، وكل ما يمثل من كال في درجة من درجات هذا السلم فهو مستبد من مشاركته في مطلق ذلك المكال أن يثبت وجود الله بأدلة مأخوذة من نواحي ثلاث ، تتشابه فيها الأشياء ولكن تشابهها يتفاوت بما يؤدى بنا إلى علة أولى . أما هذه النواحي فهي الصفات مثل الجمال والعلم ، ثم الماهية التي تتفاوت فيهاالأشياء أيضافالنبات أرق من الجادوالحيوان أرق من النبات والإنسان أرق من الخيوان ؛ وأخيرا الوجود الذي يتبع التفاوت فيه التفاوت في الماهية ،

أما نصيب أنسلم الشخصي الذي أمهم به في التفكير الفلسفي دون أن يستمده من غيره ، فهو الدليل الوجودي ( optologique ) . ويقوم هذا الدليل على أساس أن إنكار أى شخص لوجود الله ليس إلا إعترافا منه بوجود شيء عظيم في ذهنه يستحق الإنكار (٥) . وهذا الشيء العظيم الذي لا يمكن تصور أعظم منه في العقل ، لا بد أن يكون موجودا في الواقع لأن ما لا يتصور أعظم

<sup>(1)</sup> Gilson: op. cit.; p. 241.

<sup>(2)</sup> B ehier: op. cit.; p. 122

<sup>(3)</sup> Gilson: op. cit . p. 243.

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit.; p. 816,

<sup>(5)</sup> De Walf : Tomel; p. p. 115 - 117.

منة لا يُمكن أن يُوجِد في العقل فقط ، لأنه في هذه الحالة يضبخ في الإستطاعة تصور موجودا مثله متحققا في الواقع ومن ثم يكون أغظم منه . وعلى ذلك فإن الإنسان يناقض نفسه إذا قال بأن الله تعالى = وهو كأن لا يمكن تضور أغظم منه حديد موجود ؛ و بعبارة أخرى فإن الله لابد أن يكون موجودا فعلا(1) .

وقد أعترض أحد المعاصرين — وهو جونياو gaunilon — الراهب بدير مارموتية Marmoutiërs على رأى أنسلم ، فقال بأن الله تعالى ليس موضوع إدراك مباشر ، وهو يختلف عن الموجودات التى نقصد بها أشياء معينة نراها أو نتصور صورتها . وعلى ذلك لا يجوز أن نتخذ تعريف اسم الله مقدمة للتدليل على وجوده (٢٠) . ولكن أنسلم رد على هذا المعترض قائلا « أرجع إلى إيمانك وعند تذ تدرك أنك تعقل الله على أنه الموجود الذي لا يتصور أعظم منه » .وهكذا نعود فنقول إن الإيمان هو أساس التعقل في فلسفة أنسلم (٢٠) .

#### الغرق الثانى عشر: مدرسة شارتر

أما القرن الثانى عشر فقد شهد فى غرب أور با نشاطا فكرياً غزيراً ، يرجع الفضل فى جزء كبير منه إلى مدرسة شارتر بفرنسا . وقد ظهر طابع الفلسفة الأفلاطونية فى هذه المدرسة فى مؤلفات تيبرى رئيس مدرسة شارتر (ته١٥٥٠) الذى شرح سفر التكوين فى ضوء المعانى الأفلاطونية التى وردت فى محاورة طماوس (3) .

على أن بطرس أبيلار Pierre Abelard ( ١٠٧٩ – ١١٤٢) كأن بدون شك أشهر رجال الجدل في القرن الثاني عشر وألمع معلى عصره، محيث أنه

<sup>(1)</sup> Taylor : op. cit,; vol. 1; p. 279.

<sup>(2)</sup> Ibid.

<sup>(3)</sup> Brehier : op. cit.; p. p. 124 - 125.

<sup>(4)</sup> Gilson: op cit.; p. p. 268 - 272.

ترك \_ عن طريق تلاميذه \_ أثراً عيقاً في الدراسات الفلسفية واللاهوتية بقية العصور الوسطى ، فضلا عن أن تطور اللاهوت المدرسي بلغ ذروته على يديه (١). والواقع أنه لم يكن - كما دعاه البعض - أبا للفلسفة المدرسية ، إذ ربما كان. القديس أنسلم - إن لم يمكن بوحنا سكوت ار يجينا - أحق بهذا اللقب ؛ ولسكن كتابه « نعم ولا Sic et Non » يعتبر نموذجا احتذاه من خلفة من اللاهوتيين والفلاسفة ، فاستخدموا الجدل في دحض آراء المعارضين (٢) . ويعرض أبيلار في هذا الكتاب نحوا من ما نة وخسين مسألة الاهوتية ، يبحثها بطريقة جدلية أكثر منها موضوعية ، معتمدا في هذا البحث على أدلة فلسفية ، ولــكن دون أن يجرؤ على أن يقطع فيها برأى حاسم (٢) . أما مسألة الكايات فقد أتخذ فيها رأيا وسطا عندما قال ان الألفاظ كلية لأننا نقصد بهادلالة كلية؛ ولـكن للأنواع والأجناس مقابلًا في الخارج وهذا القابل هو « طبيعة الجزئي » مجردة من الأعراض ، مع تشابه الطبيعة في الجزئيات الحاصلة عليها . فالأنواع والأجناس ذاتية في الجزئيات مجردة في العقل(١٤) . وفيما عدا ذلك ، فإن أهم ما أسهم به أبيلار جاء في ميدان الأخلاق ، إذ وضع كتاب « اعرف نفسك » الغرض منه كشف الأخلاق. المسيحية بالعقل عن طريق حوار بين فيلسوف ومسيحي . و بفضل هذا الكتاب اعتبر أبيلار مؤسس علم الأخلاق فى العصور الوسطى (<sup>(ه)</sup>. .

أما حنا سالسبورى ( ١١١٠ - ١١٨٠ ) فكانت فلسفته عملية معتدلة، تقوم على أساس فلسفة شيشيرون . وقد أخذ حناسالسبورى عن شيشيرون الشك المعتدل القائم على التمييز بين ما يعلم ومالا يعلم (٢٥). ومن مؤلفاته كتاب « مذاهب الفلاسفة »

<sup>(1)</sup> Rashdail : op. eit.; vol. 1; p. 43.

<sup>(2)</sup> Cam, Med. Hist.; vol 5; p. 799.

<sup>(3)</sup> Harris: The Legacy; p. 236.

<sup>(</sup>٤) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط ص ١٠٥ .

<sup>(5)</sup> De Wulf : op. cit.; T. 1; p. 155.

<sup>(6)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 5; p. p. 806 - 807.

الذى يصور المدارس الفلسفية فى عصره بعد أن يعرض لتاريخ الفلسفة عند اليونان والرومان ؛ وكتاب آخر فى المنطق ، وثالث فى السياسة ونظم الحكم (Policraticus)

و إلى جانب القسط الكبير الذى أسهم به الفلاسفة السابقون وغيرهم في علاج المسائل اللاهوتية ، وجد جاعة أخر من المفكرين غلب عليهم الطابع الملاهوتي في تفكيره ، حتى أننا نعتبرهم لاهوتيين أكثر منهم فلاسفة . والواقع أن العلاقة بين الفلسفة واللاهوت بدت في ذلك العصر أشد ما تسكون وضوحا ، بعد أن أصبحت مدارس اللاهوت لاتتأثر بالمشاكل الفلسفية فحسب ، بل أيضا بأساليب الفلسفة وطريقتها في التفكير (٢) . وعلى رأس هؤلاء اللاهوتيين كان القديس برنارد ( ١٠٩١ - ١١٥٣ ) الذي أعلن أن الفلسفة الوحيدة التي يصح أن يشتغل بها المفكر المسيحي هي « معرفة المسيح المصاوب » . على أن القديس برنارد لم يتطرف في مهاجمة الفلاسفة والجدليين ، كا فعل غيره من رجال الدين المترمتين ، و إنما كان معتدلا في موقفه منهم ، و بذلك ترك أثراً عيقا في التصوف النظري (٢)

أما هيو - أستاذ دير سانت فكتور ( ١٠٩٦ - ١١٤١) - فكان أقوى منه أثراً في فلسفة التصوف . وقد أقام هيو فلسفته في التصوف على أساس نظرية المرفة ، فقسم المعرفة الإنسانية إلى ثلاث درجات ؛ الدرجة الأولى معرفة العالم المحسوس بالحس والخيال والتجريد ويسميها عين الجسم ( oculus carnis ) ، والدرجة الثانية معرفة النفس لذاتها و يسميها عين العقل oculus rationis ) ، والدرجة الثالثة معرفة النفس لذاتها و يسميها عين العقل ( oculus contemplationis ) ،

<sup>(1)</sup> Gilson : op. cit.; p. p. 274 - 277.

<sup>(2)</sup> Rashdall : ep, cit.; vol. 1; p. 44.

<sup>(3)</sup> Eyre: op. cit.; p. 819.

<sup>(4)</sup> Brehier: op. cit.; p. 189.

#### القرد الثالمت عشر — ازدهار القلسفة المدرسية :

يعتبر القرن الثالث عشر العصر الذهبي الفلسفة المدرسية والدراسيات اللاهوتية جيماً في العصور الوسطى . ذلك أنه ظهرت حقائق أدت إلى تثيير وجه الحياة العلمية في القرن الثالث عشر ، أهما إحياء فلسفة أرسطو العلميعية والميتافيزيقية ، وقيام الجامعات الأوربية و بخاصة جامعة باريس ، ثم اتصال الفلسفة الغربية بالفلسفة الشرقية ( الإسلامية واليونانية والاسرائيلية ( ) .

أما إحياء تراث أرسطو الفلسني ، فيلاحظ أن العالم المسيحي الفربي لم يعرف في الشطر الأول من العصور الوسطني شيئًا من أبحاث أرسطو عدا منطقه الصورى . وليل عدم الإهتمام بالطبيعة ، الذي بدا واضحًا من المفكرين الغربيين مثل القديس أنسلم ، ليس مرجعه استغراقهم إنى اللاهوت فحسب ، بل جهل هؤلاء المفكرين بالدراسات القديمة التي توضح لحم أهمية الميدان الطبيعي المحسوس كقل خصب للتفكير والإستقصاء (۱۲) . على أنه في الوقت الذي كان نصيب الدراسات الأرسطية في غرب أوربا الاهال والنسيان ، إذا بهذه الدراسات تحفلي بتشجيع مفكري المسلمين وعنايتهم ، وهم الذين توصلوا إلى مؤلفات أرسطو عن طريق ترجمتها عن السريانية (۱۲) . وهكذا ظهرت دراسات أرسطية إسلامية ، يشومها كثير من عناصر الأفلاطونية الحديثة ، وتزيم هذه الدراسات عدد كبير من كلاسفة المسلمين مثل ابن سينه ( ۱۹۸۰ – ۱۹۳۷ ) في المشرق وابن رشد فلاسفة المسلمين مثل ابن سينه ( ۱۹۸۰ – ۱۹۳۷ ) في المشرق وابن رشد موسي بن ميمون ( ۱۹۹۵ – ۱۹۳۹ )

<sup>(1)</sup> De Wulf : op. cit. T. 1; p. 221.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit.; p. 820.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 5; p. 811.

<sup>(4)</sup> Taylor: op cit.; vol. 2; p. 420.

الدراسات العربية – وبالتالى الأرسطية – نتيجة للإتصالات بين المسلمين والمسيحيين في عصر الحروب الصليبية ، فاشتدت حركة الترجمة عن العربية إلى اللاتينية ، وعن طريق هذه الحركة – فضلا عن الترجمة عن اليونانية مباشرة – تعرف غرب أوربا عل دراسات أرسطو الذي علم الغرب أن الطبيعة المحسوسة تقدم حقلا أوسع من اللاهوت غير المحسوس (۱)

على أن الأرسطية — كا بدت في شروح ابن سينا وابن رشد — اتخذت صورة يمكن تسميتها وحدة الطبيعة أو الوجود ، وهي صورة لم تترك سوى مجال ضيق لتعاليم المسيحية الخاصة بوجود الله والخلق والحياة الأخرى والحساب . وهكذأ أصبحت المشكلة الكبرى أمام مفكرى القرن الثالث عشر في غرب أور با هي هل يجوز تدريس هذه العلوم الفلسفية والآراء الجديدة جنباً إلى جنب مع الدراسات اللاهوتية في معهد واحد (٢٦) أولم تلبث هذه المشكلة أن تبلورت في جامعة باريس ، تلك الجامعة التي حظيت برعاية البابا انوسنت الثالث لتكون مركزاً عالمياً لتدريب رجال الدين وتعليمهم . وهنا أثار الإشكال السابق عدماً كبيراً من الصعوبات ، فهل يجوز تدريس الميتافيزيقا والعلوم الفلسفية في الجامعة أم يتم ذلك التدريس تحت إشراف رجال اللاهوت ؟ وأخيرا هل يجوز لرجال أم يتم ذلك التدريس تحت إشراف رجال اللاهوت ؟ وأخيرا هل يجوز لرجال المنظات الدينية الكبرى في القرن الثالث عشر — وها منظمة الدومينيكان ومنظمة الغرانسكان — أن يقوموا بالتدريس في الجامعات (٤٠) ؟

وهنا نجد - فيما يتعلق بجامعة باريس بالذات - ، أن صبغتها الكنسية

<sup>(1)</sup> Hankins: The Renaissance of the Twelfth Century; p. p. 287 - 293.

<sup>(2)</sup> Eyre: op..cit., p p. 820 - 821.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist; vol. 5; p. p. 817 - 818.

<sup>(4)</sup> Eyre : op. cit; pp. 820-821.

الأولى وعلاقتها بالبابوية ، جعلتها تخضع — إلى درجة ما — لكلمة البابوية التي افزعتها آراء أرسطو والشروح التي وضعها فلاسفة المسلمين لهذه الآراء ، فأصدر مجمع باريس الكنسي سنة ١٣١٠ قراراً بتحريم كتابات أرسطو وشروحها (١) وقد تقرر هذا التحريم بعد ذلك عدة مرات ، ولكنه لم يجد في منع الأحرار من المفكرين عن دراسة كتب أرسطو ، فأخذت هذه الكتب تنتشر في فرنسا وانجلترا وألمانيا ، فضلا عن أسبانيا ؛ حتى سمح البابا أور بان الخامس سنة ١٣٦٦ بأرف يمتحن طلاب ليسانس الآداب في جميع كتب أرسطو دون استثناه . أما الصراع العنيف بين رجال المنظات الدينية والأساتذة العلمانيين حول الاستئثار بالتدريس في الجامعة ( جامعة باريس ) ، فقد انتهى بانتصار الفريق الأول ، بالتدريس قوما ودونس سكوت — ينتمون جميعاً إما إلى جماعة الفرانسكان والقديس توما ودونس سكوت — ينتمون جميعاً إما إلى جماعة الفرانسسكان أو الدومينيكان (٢) .

والواقع، أنه إذا نظرنا إلى النشاط الفلسني في القرن الثالث عشر فإنه يمكننا التمييز بين أربعة تيارات اختاف بعضها عن بعض في مسلمها نجاء الأرسطية . فهناك أولا أقلية من الرشديين أبرزهم سيجر البرابنتي ، وهم الذين تقبلوا تعاليم أرسطو كما صورها العرب وشرحوها دون تحفظ ؟ و بعد ذلك يأتى فريق الأوغسطينيين الذين تشبعوا بأكبر قدر ممكن من الأرسطية مع التمسك بتعاليم أوغسطين وآرائه ومن ورائها الفاسفة الأفلاطونية ، وأبرز مفكرى هذا الفريق القديس بونافنتورا ؟ ثم يأتى ثالثاً فريق من المفكرين ظهر في اكسفورد من الأوغسطينيين الفرانسسكان ، وهؤلاء لم يعطوا الميتافيزيقا قدراً من عنايتهم مثلها أعطوا العلوم الطبيعية التجريبية والرياضيات ، وعلى رأس هذا الفريق يأتى مثلها أعطوا العلوم الطبيعية التجريبية والرياضيات ، وعلى رأس هذا الفريق يأتى

<sup>(1)</sup> Rashdall : op. cit.; p. 356.

<sup>(2)</sup> De Wulf.; op. cit. Tome 1, p. p. 236 - 237. وأنظر كذلك كتاب ( الجامعات الأوربية في العصور الوسطى للمؤلف ).

روجر بيكون. وأخيراً يأتى فريق الأرسطيين الدومينيكان، وهم الذين تمسكوا بفلسفة أرسطو الأصلية واتخذوها أساسا لتعاليمهم وهاجموا آراء الشراح والمفسرين الذين شرحوا هذه الفلسفة وفسروها. وأبرز مفكرى هذا الفريق القديس توما الأكويني (1). وسنتناول كل فريق من هذه المذاهب الأربعة بكلمة قصيرة:

في القرن الثالث عشر، في الذين تزعهم سيجر البرابنتي ( ١٣٥٥ - ١٠٨٤) في القرن الثالث عشر، في كانوا برون في تعاليم أرسطو - كاشرحها ابن رشد علما قائما بذاته وفنا مثاليا بجب أن يدرس كما هو ، دون مراعاة لما بينه و بين الدين من خلاف . وهكذا يبدو أن هؤلاء الرشديين اعتمدوا على شروح ابن رشد واعتبر وها خير صورة لفلسفة أرسطو ، وبذلك أثاروا حركة عرفت بالرشدية اللاتينية (٢٠) . وكان سيجر زعيم هذه الطائفة يتصور العلاقة بين الإيمان والمقل تصورا خاصا جديدا ، إذ أنه لم يضعهما في مستوى واحد حتى مختار بينهما ، ولكنه حول التمارض بين المقل والإيمان إلى يمايز بين نظام طبيعي منسوخ ونظام والكنه حول التمارض بين المقل والإيمان إلى يمايز بين نظام طبيعي منسوخ ونظام أراده الله لنا وأعلنه علينا، فنحن نتقبله إلى جانبما يعقله المقل. أما العقل الطبيعي فلا يعلم سوى النظام الطبيعي الذي من المكن أن يكون حقا أو لم يستبدل به الله فلا يعلم سوى النظام الطبيعي الذي من المكن أن يكون حقا أو لم يستبدل به الله النظام الفائق للطبيعية فليس للفلسفة أن تعرض للمعجزات و إنما للطبيعيات تبحثها محما طبيعيا . الطبيعية فليس للفلسفة أن تعرض للمعجزات و إنما للطبيعيات تبحثها محما طبيعيا . وهكذا جاءت آراء سيجر خطراً على الجهود التي بذلها المدرسيون التوفيق بين العقل والدين (٥)

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit.; p. p. 821 - 822.

<sup>(2)</sup> Brehier : op. cit.; p.336.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist; vol. 5; p. 821.

<sup>(4)</sup> De Wulf : op. cit ; T. 2; p. p. 95 - 99.

<sup>(</sup>٥) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوربيه ق العصر الوسيط ص ٢٠٩ -- ٢١١.

(ب) وأما الأوغسطينيون فقد تمسكوا بآراء القديس أوغسطين و بفلسفة أفلاطون من خلفها .و يبدو الفارق واضحا بين آراء هذا الفريق وفلسفة الدومينكان في أربعة نواحي ؛ أولها في نظرية المعرفة إذ يقول الأوغسطينيون بأن للنفس عقلين : عقل أدنى تتجه به نحو المحسوسات وعقل أعلى تتجه به نحو ذاتها ونحو الله ، وثانها قول الأوغسطينيين بأن المخلوق يتركب من هيولى وصورة ،وثالها قولهم بأن المخلوق من صور متعددة بتعدد الكالات ، وزايفها إصرار الأوغسطينيين على علاقه الروح بالجسد (۱) .

وكانت نظرة القديس بونا فنتو را Bonaventura ( عيم الأوغسطينين إلى الفلسفة تتفق مع نظرة القديس أوغسطين؛ إذ كان يرى أن الإنسان خلق ليعرف الله و يحبه و يجد سعادته في هذا الطريق - طريق الله وهكذا اعتبر مهمة الفلسفة مقتصره على معاونة اللاهوت ، لأن الفلسفة الحقة تدور حول الله ، في حين يجب أن يتجه اللاهوت إتجاها صوفيا نجتا . وقد صنف بونا فنتورا مؤلفات عديدة في الفلسفة واللاهوت والتصوف ، تدور موضوعاتها حول شرح آزائه السابقة ، والتي يعتبر أهمها نظريته في المعرفة ووجود عقلين للفيس (٢).

(ج) وأما فرانسكان اكسفورد Oxford Franciscans فقد وجهوا اهتمامهم نحو الرياضيات والعلوم الطبيعية ، و بذلك أدوا إلى أور با خدمة جليله ، إذ ترتب على أتجاههم وجهودهم مولد العلوم الطبيعية الحديثة (١٢٥٣ . وأبرز فلاسفة هذا الفريق ها جروستست 'Grossetest) ثم تليده ووجر بيكون Roger Bacon ( ١٢٩٠ - ١٢٩٢ ) . وكان جروستست أستاذا

<sup>(</sup>I) Eyre : op. cit.; p. 828.

<sup>(2)</sup> Gilson: op. cit.; p. p 439 - 451.

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit.; p. 826.

بجامعة اكسفورد ثم مديرا لها عكا ترجم وشرح وألف كثيرا من الكتب (١). أما مذهبه فكان أقرب إلى آراء القديس أوغسطين ، ولكنه في الناحية العلمية اتجه اتجاها تجريبيا فاستخدم الأساوب الرياضي في التدليل ، واعتقد أن الرياضيات وحدها تفسر الظواهر الطبيعية . ويبدو أن جروستست أخذ هذا الاتجاه عن العالم المجربي الحسن بن الهيثم الذي كان كتابه « المناظر » بمثابة الدستور العلى الأسانذة اكسفورد (٢).

أما روجر بيكون فكان أوغسطينيا أيضاً ، جمل للاهوت المقام الأول ، وميز بين الدين والعلم في تفسكيره وكتاباته . و يبدو أن بيكون استفاد كثيرا من المؤلفات الإسلامية و مخاصة مؤلفات ابن سينا والحسن بن الهيثم . على أن أهم ما أخذه بيكون عن علماء المسلمين كان الاهتمام بالمنهج التجر ببي في البحث ، والإيمان بأهمية هذا المنهج ؟ حتى أنه قسم وسائل المعرفة إلى ثلاث هي النقل والاستدلال والتجر بة (Per auctoritatum et rationem et experientiam) وقال إن النقل والاستدلال لا يؤديان إلى معرفة حقه ما لم تثبت التجر بة صحة مايأتيان به (المنافقة المنافقة النافقة المنافقة النافقة النا

<sup>(1)</sup> Taylor: op. cit.; vol 2; p. p 146 - 147.

<sup>(2)</sup> Brehler : op. Cit. ; p p 272 · 277.

<sup>(3)</sup> De Wulf : op. cit.; Tome 2; p p. 134 - 135.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist; vol. 2; p.p. 825 - 826

<sup>(5)</sup> Eyre : op. cit.; p. 827.

(د) وأخيرا يأتى فريق الأرسطيين الدومينيكان الذين عملوا على إقامة دعام فلسفة متسقة تقوم على أساس التعاليم الأرسطية ، ولسكنها تتفق مع أحكام الدين والعقيدة (١٠٠ . وقد قام اثنان من فلاسفة هذا الفريق بإقامة ذلك البناء الفلسفى ، ها ألبرت السكبير (١٢٠١ – ١٢٨٠) وتلميذه القديس توما الأكوينى الفلسفى ، ها ألبرت السكبير (١٢٠٠ – ١٢٧٠) . وهكذا يمكن القول بأن ألبرت وتوما قد نصرا تعاليم أرسطو ؛ مع ملاحظة أن الفضل برجع إليهما فى التفرقة لأول مرة بشكل واضح بين الفلسفة واللاهوت . فن المسكن أن تكون من أتباعهما فى الفلسفة دون أن تكون مسيحيا مثلهما دون أن تتكون مسيحيا مثلهما دون أن متبعها فى آرائهما الفلسفية . وعن طريق هذه التفرقة قدم هذان الفيلسوفان خدمة ، جليلة للباحث العلمي إذ أعطياه براءة تحرره من سيطرة اللاهوت عليه وتحكمه فيه . و بذلك أصبح للباحث حريه تامة فى التنقل خلال أرجاء العالم الطبيعي دون أن تكون للسلطة الدينية حق التدخل في عمله (٢٠) .

## ألبرت الكبير:

أما ألبرت السكبير فأهم ما يميز فلسفته ظاهرة الإصرار على التفرقة بين الفلسفة واللاهوت - وهى التفرقة التى تعتبر بداية مرحلة جديدة فى تاريخ الفكر الغرف، لأنها جاءت فى الواقع تمييزاً بين دعاوى ينهض عليها الدليل و يوجد ما يثبتها علميا ودعاوى أخرى لا تسندها أدلة واضحة سوى « هكذا ورد فى السكتاب المقدس » أو « هكذا قال آباء السكنيسة » (٢٠)

وليس معنى ذلك أن ألبرت حاول أن يقلل من شأن اللاهوت . فقد كان قد يسا وراهبا في منظمة الدومنيكان ، ثم أستاذا للاهوت في جامعة باريس ؛ وأخيرا

<sup>(1)</sup> Taylor: op. cit.; p.; vol. 2; p. 452.

<sup>(2)</sup> Gilson: op. cit.; p. 503.

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit, p.p. 828-829.

أسقفا على كولونيا ، كما ألف كثيرا من التصانيف اللاهوتية والفلسفية والعلمية ورجع إلى الأفلاطونية كما رجع إلى الأرسطية (١) . ولكنه عرف الأرسطية على حقيقتها ، وعرضها على معاصريه عرضا غير مغرض ، فقال ان أرسطو هو المصدر الأول في معرفتنا للطبيعيات لأنه عرف الطبيعة أكثر من غيره ؛ و بذلك استطاع ألبرت أن يقدم فلسفة أرسطو - لأول مرة - في ثوب مسيحي (٢) . وهنا يتمالك ألبرت شجاعته فيصرح بأن مبادىء اللاهوت لا تتفق مع الفلسفة لأن الأول يقوم النبرت شجاعته فيصرح بأن مبادىء اللاهوت لا تتفق مع الفلسفة لأن الأول يقوم على الوحى في حين تقوم الفلسفة على العقل ؛ ولكنه مع ذلك يوصى باستخدام الفلسفة في اللاهوت لحل مشاكله (٢) . على أنه يؤخذ عليه أنه لم ينته في آرائه إلى مذهب مستقل مترابط ، وأنه استوعب المذاهب الفلسفية السابقة دون أن يخرج منها برأى خاص ، الأمر الذى جعل تلاميذه ينقسمون من بعده إلى فريقين فريق سار في ركاب الأولاطونية الحديثة وفريق سار في ركاب الأفلاطونية المحدور الوسطى .

# القريس توما الاكوبي :

أما توما الأكويني ( ١٢٢٥ - ١٢٧٤ ) فكان هو الآخر من الرهبان الدومينكان ، تتلمذ على ألبرت الكبير ثم صار أستاذا بجامعة باريس . وقد دون كثيرا من الشروح والمؤلفات الفلسفية ، حاول فيها أن يقدم فلسفة أرسطو إلى معاصريه في صورة براقة مغرية الأمر الذي أوقعه في صراع مع الأوغسطينيين من ناحية ومع الرشديين من ناحية أخرى . وهنا نلاحظ أن توما الاكويني اعتمد

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 5; p. 824.

<sup>(</sup>٢) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسط ص ١٦١ - ١٦٨ .

<sup>(3)</sup> Brehier: op. cit.; p. 300.

<sup>(</sup>٤) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية م ١٦١ - ١٦٨ .

فى آرائه الفلسفية الخالصة على طريقة ابن رشد فى شرح فلسفة أرسطو، فى حين ألف فى الجانب اللاهوتى عدة مؤلفات بلغت شأوا بعيدا فى مهارة البناء وسمو الصياغة والطريقة (١).

وقد امتازت فلسفته بالتفرقة الواضحه بين العلم واللاهوت فقال ان الفلسفة لا يمكن أن تقدم أدلة قاطعة لإثبات مبادىء المسيحية لأن العقل البشرى يتقبل هذه المبادىء لاعتقاده فقط أنها من لدن الله ؛ وأقصى ما يمكن أن تقوم به القلسفة هو تفنيد مزاعم ضعاف العقيدة والمتشككين في الدين (٢٦) . على أن ثمة عنصرا مشتركا بين الفلسفة واللاهوت هو أننا لاننتظر من العالم أن يؤمن بعقائد اللاهوت التي تسندها السلطة المقدسة دون أن يقيم الأدلة الفلسفية على وجود الله وما هيته وقدرته (٣٠) . وهنا يسوق القديس توما خمسة أدلة على وجود الله ، مستمدا منطق. تفكيره من فلسفة أرسطو بوجه خاص: وأول هذه الأدلة فسكرة المحرك الذي لا يتحرك فكل ما يتحرك يحركه شيء سواه ، ولما كان التسلسل اللانهائي مستحيلا ، فإننا سنصل فىالنهاية إلى شيء يحرك بقيه الأشياء دونأن يتحرك هو، وهذا الشيء هو الله . والدليل الثانى يقوم على أساس العلة الأولى ، إذ لا يمكن أن أن تكون جميع الموجودات فاعلة لنفسها ، بل لا بد أن يــكون لــكل شيء علة أوجدته ؛ ولما كان التسلسل اللانهائي مستحيلا فلا بد من وجود علة خالقة أولى هي الله (١) . أما الدليل الثالث فهو ضرورة وجودمصدر أساسي لـكل الموجودات هو الله ؛ وواضح أن هذا الدليل يكاد يكون الدليل نفسه السابق له . ويعتمد الدليل الرابع على تفاوت الموجودات في الصفات والكلات ، والتفاوت لا يأتى

<sup>(1)</sup> Rashadali : of cit.; vol. 41; p 365

<sup>(?)</sup> Eyre : op. cit; p. 880.

<sup>(3)</sup> De Wulf : op. cir.; Tome 2, p. 13.

<sup>(4)</sup> Gilson: op. cit.; p. 531.

إلا نتيجة الإضافة إلى ما هو غاية في صفة معينة ، وعلى ذلك لا بد من وجود شيء تام الكال هو غاية الكالات التي تصدر كلها عنه، وهذا الشيء هو الله .وأخيرا بعتمد الدليل الخامس على أن كل الموجودات - حتى التي لا حياة فيها - تعمل لتحقيق غاية معينة ، مما يدل على أنها لا تعمل عرضا بل قصدا مدفوعة بقوة كائن سواها خارج عنها ؟ وهذه القوة هي قوة الله (١)

ومن الواضح أن الأدلة السابقة تقوم على أساس الوصول إلى علة الموجودات الطبيعية ، لأن القديس توما يرى أن الإيمان يتوقف على معرفة الطبيعة ، الأمر الذى استوجب اطلاق اسم « اللاهوت الطبيعي Natural Theology » على هذا القسم من فلسفته (۲) . و بعد ذلك يتعرض القديس توما لماهية الله تعالى فيرى أن الله جوهر نفسه لأنه كائن غير مركب لافرق فيه بين جوهر ووجود ، وهو كامل من جيع النواحى ، والأشياء التي تشبهه في بعض النواحى لا تشبه في البعض الآخر ، وهو إرادة و إرادته هي جوهره ، و يمتاز الله بالقدرة والعناية والعقل والفضائل التأملية والعملية جيعا (۲) . ثم يتناول القديس توما مشكلة الخلق والعلاقة بين الخالق والحلوقة بين الخالق والحلوقة بين الخالق والحلوقة المن الله خلق العالم من العدم . وأرقى المخلوقات هم الملائكة وهي مخلوقات روحية كثيرة العدد ، يلغون كا لهم المقلى بفيض إلمي . أما الإنسان فيلي الملائكة في المرتبة ، و بعبارة . أخرى يحتل الإنسان مكانة وسطى بين الملائكة والأعجام . والإنسان مؤلف من روح وجسد ، والروح هي النفس الخالدة التي تدرك الأشياء بقوة العقل ،

<sup>(</sup>۱) برتراندرسل: تاريخ الفلسفة الغربية ج ۲ س ۲۳۸ - ۲۳۹ كيوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية س ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۲۷۹ . تاريخ الفلسفة الأوربية س ۱۷۶ - ۱۷۷ . (2) Eyre: op. cit; p. 830.

<sup>(</sup>٣) برتراند رسل: تاريخ الفلسفة الفربيه ج ص ٢٣٩ — ٢٤٣ ، ويوسف كرم تناريخ الفلسفه الأوربيه ص ١٧٨ -- ١٨٢ ، ويوسف كرم تناريخ الفلسفه الأوربيه ص ١٧٨ -- آورنا العصور الوسطى ج٢ )

والعقل جزؤ من روح كل فرد من الأفراد (١) . وهنا يعرض القديس تومالمشكلة الكليات عندما يبحث في العقل ، فيتفق مع أرسطو في أن الكليات لا وجود لما خارج الروح ، ولكن العقل حين يعقل الكليات فهو يعقل أشياء موجودة خارج الروح (٢) . أما فلسفة توما الأخلاقية فقد حاول فيها أيضاً التوفيق بين فلسفة أرسطو وآراء لمسيحية مما جعل الطريقة التي عالج بها المشاكل الأخلاقية فريدة في نوعها بين أبحاث الفلاسفة المدرسيين (١) . وقتوم فلسفة توما الأخلاقية على أساس أن الشر غير مقصودلأن الكائنات كلها ترمى إلى التشبه بالله في الله ، لا على كذلك يقول توما ان سعادة البشر الكاملة تقوم على التأمل في الله ، لا على اللذائذ الدنيوية ، لأن الله هو الغاية القصوى . والعقل الطبيعي هو مجموع القواعد الخلقية التي تقر الخير وتنبذ الشر (١)

وإذا كان القديس توما قد وجه كل إههامه محو الدراسات المتعلقة بالله و بالإنسان ، فإنه قنع فيا عدا ذلك من دراسات طبيعية بالمناهج التي وضعها الأرسطيون في الطبيعة وعلم الكون (الكسمولوچيا Gosmology) وعسلم الأحياء ؛ ولعل هذا هو السبب في إهمال آراء توما في هذه العلوم فيما بعد عندما تقدمت العلوم الطبيعية واتخذت أساسا للمعرفة الحقيقية . ولكن القديس توما لم يتبع أستاذه أرسطو في العلوم السابقة إتباعا أعمى، وإنما كان في بعض النواحي لا سيما فيما يتعلق بالفلك - يضيف إلى نتائج أرسطو أنه لا يستطيع تأكيدها أو التسليم بها (٥) .

<sup>(1)</sup> Gilson: op. cit.; pp. 536-537.

<sup>(</sup>٢) برتراند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ج ٢ س ٣٤٣ .

<sup>(3)</sup> Harris: The Legacy; 245.

<sup>(4)</sup> De Wulf: op. cit;Tome 2;p.24

<sup>(5)</sup> Eyre : op. cit.; pp. 835-836.

على أن هذه الأرسطية الجديدة أو التوماوية ( Thomism ) لم تسلم من معارضة بعض المعاصرين الذى ساءتهم جرأة توما في الخروج على آراء السلف و بخاصة القديس أوغسطين . هذا الى أن سياسته في فصل الفلسفة عن اللاهوت جعلت الأولى تبدو قائمة بذاتها دون أن تفقد شيئا من خصائصها ، في حين اضطر اللاهوت إلى أن يتجه وجهة معينة جديدة (۱) . لذلك غضب رجال اللاهوت واضطر اسقف باريس سنة ۱۲۷۷ إلى تحريم دراسة عدد كبيرمن المسائل الفلسفية واضطر اسقف باريس سنة ۱۲۷۷ إلى تحريم تدريس بعض المبادىء الأرسطية والتوماوية (۲) . وفي نفس السنة السابقة أصدر رئيس أساقفة كانتر بورى بانجلترا أيضا قرارا بتحريم تدريس بعض المبادىء التوماوية في اكسفورد ، وتكررهذا التحريم سنة ۱۲۸۸ ثم سنة ۱۲۸۸ على أن البابوية في المبنث أن وقفت موقفا مغايرا من تعاليم توما وآرائه حتى انتهى الأمر بإعلائه في المبنث الناسوية قدسا سنة ۱۲۸۳ من المبند (۱۳

### يومنا دونس سكوت:

وكانت نتيجة ماأثير حول فلسفة توما أن انقسم الفلاسفة من بعده إلى فريقين: التوماويين — ومعظمهم من الدومنيكان، وأتباع بوبا فنتورا ومعظمهم من الفريق الفرانسسكان (3). وكان أبرز الفلاسفة عند بهاية القرن الثالث عشر من الفريق الأخير، هو يوحنا دونسسكوت (١٣٦٦ — ١٣٠٨) Johannes Duns (١٣٠٨ — ١٣٦٦) Scotus الذي يشبه القديس توما في بمسكه بنظرية أرسطو في المعرفة، ولكنه كان أوغسطينياً ينتمي إلى بونا فنتورا. لذلك حاول أن يرفع من شأن اللاهوت، ويجعل منه علماً عملياً يهدف إلى تدبير أفعالنا أكثر منه إلى تعريفنا حقائق معينة (٥).

<sup>(</sup>١) يوسف كرم : تاريخ الفلسفة الأوربية س ٢٠٣ .

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist; vol.5,p,822.

<sup>(3)</sup> Brehier : op. cit.; pp. 341-343.

<sup>(4)</sup> Eyre : op. cit., p. 836.

 <sup>(</sup>٥) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية س ٢٣٤.

و مذلك ابتعد وحنا دونس عن آراء توما الأكويني ، بل أنه قلب نظريه توما فى المرفة رألناً على عقب بقوله إن المفتكر المسيحي بجبأن يصدر فكرمعن الإعان وأن يجل من الوحي محوراً لمذهبه - وهكذا يمضي يوحنا سكوت في تعقب آراء القديس توما لمعارضتها دون أن بدرك حقيقتها(١). فهو في البرهان على وجود الله يبدأ بفكرة مطلق الإمكان ؛ وهي الفكرة التي تؤدى بنا إلى علة أولى ممكنة ، والعلة الأولى المكنة موجودة ضرورة وبذلك نصل إلى أن الله موجود لامتناه . ومن هنا يستطيع الميتافيزيقي — وموضوعه الوجود من حيث. هوكذلك — البرهنة على وجود الله دون الالتجاء إلى برهان الحرك الأول الذي. قال به القديس تومالات . كذلك يرفض دونس سكوت ما قاله القديس توما في الصفات الإلهية من أن هذه الصفات متايزه تمايزاً ذهنياً . بل أنه يعترف من جهة أخرى بأننا لا نستطيع أن نجعل بين الصفات تمايزًا عينياً فندخل الـكثرة. على الذات الالهية (٢٦). لذلك يبتدع تمييزاً يحسبه وسطا هو « التمييز الفعلى الصورى. من حية الشيء » ؛ ولـكن فاته أن التمييز الفعلى من جهة الشيء هو في الواقع تمييز عيني، فكيف بكون صوريا في الوقت نفسه (٢)؟. أما في الإرادة فهو مثل جميع الأوغسطينيين - يقدم الإرادة على العقل لأنها تأمر العقل وتوجهه (٥) ؛ كما يرى فى خلق العالم أن العالم حادث ولا يمسكن افتراض القدم ، و بذلك وضع ما جاء به الوحى من خلق العالم موضع الإلزام وأعطى اللاوجود وجوداً سابقاً بعكس ما قال به القديس توما من ارتباط الخليقة بعلتها بغض النظر عن الزمان (٢٦).

<sup>(1)</sup> De Wulf : op. cit.; Tome 2; p. 66.

<sup>(2)</sup> Idem; p. 72.

<sup>(3)</sup> Oilson : op. cit.; pp. 598-599.

<sup>(</sup>٤) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية س ٢٢٩.

<sup>(5)</sup> Harris; The Legacy of the Middle Ages; p. 248.

<sup>(6)</sup> Eyre : op, cit.; p. 837.

وهكذا يبدو من آراء دونس سكوت أن فلسفته امتازت - على الرغم ما فيها من عناصر انشائية - بطابع عام من النقد والهدم (۱). فغرضه الأسابي كان مناقضة آراء القديس توما من جهة وتوسيع نطاق اللاهوت من جهة أخرى، ولكنه في جميع ذلك لم يحقق أغراضه ولم يوفق في فلسفته ؛ الأمر الذي حمل منه بداية للانحلال الذي تعرضت له الفلسفة المدرسية بعد ما بلغته هذه الفلسفة من رقى وتقدم في القرن الثالث عشر (۲).

# القرق الرابع عشر -- انحلال الفلسفة المدرسية :

إذا كان القرن الثالث عشر يمثل من كما سبق أن ذكرنا — العصر الذهبي المغلسفة المدرسية ، عند ما انجهت هذه الفلسفة نحو التقريب بين العقل والدين ؛ فإن الحال اختلف بالنسبة للقرن الرابع عشر (٢) . وقد سبق أن رأينا كيف أخذ الانجاه ضد العقل يقوى منذ أواخر القرن الثالث عشر على يد يوحنا دونس سكوت ؛ وكان الغرض من ذلك الانجاه الرفع من شأن الدين واللاهوت . وقد قضى هذا الانجاه على جهود مفكرى القرن الثالث عشر وهدد بالفصل بين المقل والدين ، مما جعل القرن الرابع عشر يبدو سلبياً بل هداماً ، هذا على الرغم مماشهده هذا القرن من تقدم في العلوم الطبيعية (١) .

ومن أبرز مفكرى القرن الرابع عشر الذين أخذوا يتشككون فى أهمية العقل ويتمسكون بالدين وأحكامه ، وليم الأوكامى ( ١٣٠٠ – ١٣٥٠ ) وهو من فرانسسكان اكسفورد . وكثير ممن لايعرفون

<sup>(1)</sup> Harris : The Legacy; p. 248.

<sup>(2)</sup> Brehier: op. cit.; p, 391,

<sup>(3)</sup> De Wulf : op. cit.; Tome 2, p. 154.

<sup>(4)</sup> Eyre; op. cit; p. 838,

وليم الأوكامي لا يجهلون الركن الأساسي من تفكيره لأن چون لوك وخلفاءه من الحسيين استمدوا منه نظريته في المعرفة (١٦ ، وهي النظرية التي تعتبر محور تشكك أوكام في الفلسفة والعلم . ذلك أنه يرى أن المعرفة العقليه التجريدية واقعة على معان مجردة ، وهذه المعانى عبارة عن إدراكات غامضة تعبر عن الجزئيات تعبيراً عاماً غير مجد (٢٦) . فالألفاظ الدالة على معان — مثل إنسان — تدل على أشياء غير وانحة ، في حين أن الألفاظ الدالة على جزئيات – مثل سقراط – تدل على الأشياء نفسها ولكن بوضوح . وبعبارة أخرى فإن الاسم - لاالمعنى - هو موضوع العلم ، على أساس أن هذا الاسم برمز إلى. الجزئيات (٢) . ومن هنا سمى مذهب أوكام بالاسمية ، واعتبره الاسميون في القرن الخامس عشر مؤسس مدرستهم (٤) . وإذا كان بعض النقاد يرى أن أوكام أفسد الفلسفة المدرسية بعد أن جرد المعنى من قيمته الموضوعية ، وأنه تورط في أغلاط ومغالطات من السهل كشفها بالرجوع إلى مؤلفات أرسطو والقديس توما (٥) ؛ إلا أن البعض الآخر من الباحثين المحدثين يعارضون هــذا لحسكم على أوكام ويرون أنه كان مهمًا باستعادة الصواب إلى فلسفة أرسطو بعد أن. ينقيها من مؤثرات أوغسطين والعرب ؛ وأن شرح النقاد لأوكام قد أفسدته رغبتهم في إيجاد حالة من التدرج بين الفلسفة المدرسية والفلسفة الحديثة (٢٦) .

\* \* \*

<sup>(1)</sup> Ibld.

<sup>(2)</sup> Gilson : op. cit.; pp. 641-642.

<sup>(</sup>٣) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية س ٢٣٦ - ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) برتراند رسل : ناریخ الفلسفة الغربیة ج ۲ س ۲۶.۶ .

 <sup>(</sup>a) يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الأوربية س ٢٤١.

<sup>(</sup>٦) براترند رسل: تاريخ الفلسفة النربية ، ج ٧ س ٢٦٣ -- ٢٦٤ .

ومهما كان الأمر ، فإن وليم الأوكامى يعتبر آخر أعلام الفلاسفة المدرسيين (١) . وسرعان ما اتضح فى نهاية القرن الرابع عشر أن جميع الظروف مهيأة للانتقال إلى مرحلة جديدة فى الفلسفة . ولم تلبث هذه الظروف من ناحية والحوادث التاريخية التى امتاز بها القرنان الخامس عشر والسادس عشر من ناحية أخرى ، أن أدت جميعها إلى دخول الفلسفة فى دور آخر عظيم بدأ حوالى سنة ١٦٠٠

<sup>(1)</sup> Gilson : op. cit, p. 655.

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit., p. 843.

# البائيالنابع

# الفكر السياسي والنشاط التشريعي

#### نمبرّات الفكر السباسى فى العصور الوسطى :

امتاز الفكر السياسي في أور با العصور الوسطى بطابعه العالمي ، إذ يدور هذا الفكر حول محور رئيسي هو قيام عالم واحد يمثل في جانبه الدنيوى تراث الإمبراطورية الرومانية وسلطانها ، وفي جانبه الروحي تقاليد المسيحية وكنيستها (۱) و بعبارة أخرى فإن هذا الفكر قام على أساس وجود إمبراطورية وكنيسة ؛ أو إمبراطور وبابا ليرعى الأول الأمور الدنيوية في حين يرعى الآخر المصالح الروحية (۱) .

فالمفكرون السياسيون في العصور الوسطى لم يؤمنوا بأن الامبراطورية الرومانية زالت بانقراض الوثنية ، بل اعتبروها قائمة في ظل المسيحية ، كا يبدو ذلك بوضوح في تفكير دانتي الذي لم يعترف بوجود فجوة بين الإمبراطورية الرومانية القديمة و إمبراطورية العصور الوسطى ؛ وقال بأن أحداث القرن الخامس لم توثر مطلقا في تطور الامبراطورية الرومانية واستمرارها (٢٠٠٠) . حقيقة إن الامبراطورية انتقلت إلى الشرق ، أو — حسب تعريفه — أنجه النسر شرقًا نحو العالم اليوناني ( se fece Greco ) ؛ ولكن المهم هو أنه ظل محلقا في الفضاء مستمرا في طيرانه دون أن يتوقف . وكان الرومان في نظر دانتي هم شعب الله مستمرا في طيرانه دون أن يتوقف . وكان الرومان في نظر دانتي هم شعب الله مستمرا في طيرانه دون أن يتوقف .

<sup>(1)</sup> Bowle: Western Political Thought; p.180.

<sup>(2)</sup> Hearnshaw: The Social and Political Ideas of some Great MedoThinkers; p. 12.

<sup>(3)</sup> Carlyle: The Political Theory in the West; vol. 3; p 170,

المختار المفضل ( populo-Santo) ، كما أنه اعتبر امبراطورية الغرب – عندما تم إحياؤها – وريثة التراث الروماني القديم (١) . وفي كل هذه الآراء عبر دانتي عن وجهة نظر العصور الوسطى تعبيرا أميناً صادقا ، مما جمل وجهة النظر هذه تبدو في صورة محاولة لربط الآراء السياسية المتعلقة بالامبراطورية الرومانية بتعاليم المسيحية الخلقية (٢) .

وهكذا ظلت نظرة الغربيين إلى العالم طوال العصور الوسطى على أنه مجتمع سياسى دينى تستند وحدته المهائية إلى قوة الله و إرادته . وهذا العالم الذى يضم جميع الناس يقوم من أجل هدف مشترك و يحكم وفق قانون واحد يمثل فى جانبه الدنيوى التقاليد الرومانية وفى جانبه الروحى تقاليد المسيحية (٢٠) . و إذا كان قد حدث خلاف بين المفكرين فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر حول هذه النظرية فإن الخلاف لم يكن حول صحم الأن الجميع آمنوا بها ، و إنما كان حول طريقة تطبيقها وضبط السلطتين الزمنية والروحية داخل نطاق مجتمع واحد هو عجمم المسيحية السياسى (٤) .

وعندما ازداد الفكر عقا في العصور الوسطى ، أخذ المفكرون يتساءلون عن الأساس الفكرى للمحتمع ، وعندئذ توصلوا إلى نتائج كان لها أبعد الأثر في الفكر السياسى . والواقع أنهم لم يكونوا مبتكرين في النتائج التي توصلوا إليها ، لأنهم نادوا بما سبق أن قال به أرسطو من أن سبب قيام المجتمع هو أن الإنسان اجتماعى بالطبع (٥) . و بعبارة أخرى فإن مفكرى العصور الوسطى اتبعوا قول استاذهم ارسطو في أن الفرد لا يمكن أن يستسيغ الحياة الانفرادية بعيدا عن بني جنسه لأنه

<sup>(1)</sup> Bowle: Western Political Thought; p 235.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit., p. 278.

<sup>(3)</sup> Hearnshaw: The Social and Political Ideas; p.12.

<sup>(4)</sup> Gierke: Political Theories of the Middle Ages; pp.9-10.

<sup>(5)</sup> Bowle : op cit., p. 62.

في هذه الحالة إما أن يكون حيوانا دون مستوى البشر أو ملاكا أسمى من مستوى البشر (۱). وهكذا قال القديس أوغسطين ان الطبيعة الانسانية اجتماعية ، كما تمسك بقية مفكرى العصور الوسطى بأن الأساس الأول للمجتمع هو طبيعة الانسان نفسها . وقد وضعوا هذه القاعدة في قالب عملى ، فقالوا ان الغرض من النظم الاجتماعية هو تنفيذ القانون الطبيعى ، ومن هذا يبدو أن النظرية السياسية قامت في أور با العصور الوسطى على أساس تصور قانون طبيعى ودولة طبيعية (۲) .

على أن لفظ «الطبيعة » استخدم فى الفكر السياسى للدلالة على معان متناقصة مختلطة . فهذا اللفظ استخدم فى أول الأمر التعبير عن الأوضاع البدائية ، ومن ثم أصبحت الحالة الطبيعية يقصد بها إما حالة السكال التى تمتاز بالبساطة والبعد عن التعقيد أو حالة الهمجية الأولى وعدم النظام . هذا فضلا عن استخدام لفظ «الطبيعي» فى الفكر السياسى بمعنى السوى أو العادى ، وعلى ذلك فإن طبيعة الإنسان لا تتمثل فى حالته البدائية و إنما فى الحالة التى يصبح عليها إذا ثم نضجه ألا وربعاً لوجهة النظر هذه ، لا يكون هناك داع لر بط « الحالة الطبيعية » بالزمن ، و إنما كذلك فإن القانون الطبيعي يصبح فى هذه الحالة مجوعة مبادى و من الساوك كذلك فإن القانون الطبيعي يصبح فى هذه الحالة مجوعة مبادى و من الساوك الطبيب التى يتحلى بها البشر — من الجانب المثالي — لتصبح هدنه المبادى واسلى الأخلاق . وهذا المعنى الأخير « للطبيعة » هو المعنى نفسه الذى قصده أساس الأخلاق . وهذا المعنى الأخير « للطبيعة » هو المعنى نفسه الذى قصده الطبيعة » إنما يقصدون مجوعة ضخمة من المبادى و يتبع ذلك أن المجتمع الذى بها الإنسان ليصل إلى مرتبة السكال البشرى (٤) . و يتبع ذلك أن المجتمع الذى بها الإنسان ليصل إلى مرتبة السكال البشرى (٤) . و يتبع ذلك أن المجتمع الذى بها الإنسان ليصل إلى مرتبة السكال البشرى (٤) . و يتبع ذلك أن المجتمع الذى بها الإنسان ليصل إلى مرتبة السكال البشرى (٤) . و يتبع ذلك أن المجتمع الذى

<sup>(1)</sup> Poole: Med. Thought; p. 214.

<sup>(2)</sup> Eyre : op\_ cit., p. 279.

<sup>(3)</sup> Jacob: The Legacy of the Middle Ages, p 510,

<sup>(4)</sup> Gierke: op. cit., pp. 74-75.

يقوم عل أساس القانون الطبيعي كان له — عند هؤلاء المفكر ين ... هدف خاتي محدود . ومن الواضح أن مفكرى الدصور الوسطى استمدوا هذه الأفكار من آراء الرواقيين من جهة ومشرعي الرومان في أواخر عصور الحضارة القديمة من جهة أخرى (1) . وقد أدت جميع هذه الآراء إلى الاعتراف بالقانون الطبيعي الذي يشمل مبادىء الأخلاق المتفق عليها في جميع أنحاء العالم المتحضر والملائمة لجميع البشر ؟ و بذلك تختلف عن القوانين الوضعية المحلية الخاصة بأم معينة ، وتسمو عليها (1).

على أن هناك ظاهرة كان لها أثر كبير في الفكر السياسي في العصور الوسطى ، تتمثل في التباين الذي أثير بين القانون الطبيعي والقانون الوضى . و بعبارة أخرى فإنه كان لا بد من التفرقة بين القوانين والنظم التي قامت على أساس الطبيعة ، وتلك التي قامت على أساس الطبيعة ، وتلك التي قامت على أساس الطبيعة ، وتلك التي قامت على أساس العرف والتقاليد (٢٠) . فالأولى لها قيمة خلقية جوهر ية جديرة بالأهمية ، في حين كانت الأخرى لا تقوم إلا على أساس قواعد تجريبية ر بما أدت إلى غرض نافع في بعض الحالات ، ولكن ينقصها الطابع الخلقي الشامل الذي يميز القانون الطبيعي . وقد عبر مفكرو العصور الوسطى عن هذا التباين تعبيرا لاهوتيا ، فقال القديس خريستوم (فم الذهب) الوسطى عن هذا التباين تعبيرا لاهوتيا ، فقال القديس خريستوم (فم الذهب) اتضح للمفكر بن أن هناك فجوة واسعة بين الحالة المثالية للإنسان كا تصورها الطبيعة ، و بين النظم السياسية القائمة فعلا على أساس القوانين الوضعية ؛ لأنه بدا من المستحيل التوفيق بين عادات الإنسان وقوانينه الضروريه و بين الفكر الإلهى الذي نبت منه القانون الطبيعي . فني ظل القانون الطبيعي ينبني ألا تكون هناك حكومة ولاحكام أو محكومون لأن جميع الناس أحرار وسواسية ؛ وبالتالي لاينبني

<sup>(1)</sup> Bowle : op. cit., pp. 82-84.

<sup>(2)</sup> Cariyle: op. cit., voi. 1, pp. 5-6.

<sup>(3)</sup> Gierke : op. cit., pp. 76-78,

<sup>(4)</sup> Eyre : op, cit., pp. 280-281.

أن يحكمون هناك عبيد أو أرقاء ولا يصح أن يبقى أى أثر للملكية الله على قدم الفردية ، لأن الناس الأحرار المتساويين لهم أن يتمتموا بكل ما خلقه الله على قدم المساواة .

ولكن من الواضح أن تطبيق هذه الآراء يؤدى إلى حالة من الفوضى والاضطراب لأن المجتمع لا يمكن أن يستغنى عن حكومة أو ملكية فردية ، كا أن عنصر الرق كان ركنا أساسيا في بناء المجتمع الأوربي في العصور الوسطى (1) لذلك أتى المفكر ون السياسيون بنظرية تردِّي الإنسان وسقوطه ، فقالوا إنه كان من المكن أن يكتفي المجتمع بهذه المبادئ الأساسية من القانون الطبيعي وذلك قبل أن يضل الإنسان سواء السبيل ، أما وقد سقط الإنسان وتردّى في الخطيئة فقد أصبح من الفروري وجود قوانين وضعية تتمشىمع الوضع الجديدالذي تردي اليه الإنسان (2) . وعلى هذا الأساس نظر المفكرون في العصور الوسطى إلى القوانين الوضعية على أنه ينقصها السمو والكال اللذين يتصف بهما القانون الطبيعي ؛ ومع ذلك فإنه لا بد من هذه القوانين الوضعية لوقف الشرور وعلاج الثالب التي لازمت الإنسان منذ أن تردي في الخطيئة (2) .

وهنا نعود فنؤكد أن هذه التفرقة بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية إنما هى فى الواقع تقرير للفكرة الكلاسيكية ، ولكن فى صيغة لاهوتية . وقد عبر عن هذه الفكرة فى القرن السابع القديس إيسيدور (٥٦٠ – ٦٣٦) حين قال « إن جميع القوانين إما إلهية أو بشرية ، فالقوانين الإلهية تعتمد على الطبيعة فى حين تعتمد البشريه على العرف ، وبالتالى فإن هذه القوانين الأخيرة يختلف بعضها عن بعض لأنها تتباين بتباين الأم » (أما فى القرن الثانى عشر فقد بعضها عن بعض لأنها تتباين بتباين الأم » (أما فى القرن الثانى عشر فقد

<sup>(1)</sup> Hearnshaw; The Social and Political Ideas, p. 18.

<sup>(2)</sup> Cariyle : op. cit., vol. 1, pp. 144-146.

<sup>(3)</sup> Eyre: op. cit., p 281.

<sup>(4)</sup> Carlyle: op. cit., voi. 1, pp. 106-108.

كتب جراشيان قائلا « هناك قوتان تحكمان البشر ، ها قوة القانون الطبيعى. وقوة العادة والتقاليد . والقانون الطبيعى هو ما نصت عليه التشريعات الساوية والإنجيل ، من أنه يتعين على كل إنسان أن يسلك تجاه غيره المسلك نفسه الذى يرتضيه لنفسه » (١١) .

وخلاصة القول إن مفكرى العصور الوسطى بد وا تفسيرهم الفكرى للنظم الاجتماعية والسياسية على أساس ثلاثة مبادىء وضعوها نصب أعينهم دائما الأول: هو تصورهم للقانون الطبيعى على أنه يعبر عن أقصى حالات السمو البشرى ، وأن هـ ذا القانون مستمد من الفكر الإلهى ليكون مصدرا للأخلاق . والثانى : هوالإعتقاد بأن القوانين الوضعية ونظم الدول العلمانية قامت من وجهة النظر المثالية على أساس القانون الطبيعى ، ولكنها تختلف اختلافا جوهر يا عن القانون الطبيعى في تباينها بين مكان وآخر وفي أنها راعت العادات والتقاليد التي جاءت نتيجة حتمية للحد من آثام الإنسان (٢٠) . والثالث : هو وجود فرق واضح ثابت بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية ، كاظهر ذلك بجلاء في جميع المناقشات والأبحاث التي درات حول النظم السياسية ، وعما إذا كانت هذه النظم طبيعية تتفق مع المبادىء العامة للأخلاق أو عرفية جاءت نتيجة لخطأ الإنسان وكوسيلة لعلاج هذا الخطأ و إقرار الأمن والسلام (٢٠) .

وفى ضوء هذا التباين بين القانون الطبيعى والقوانين الوضعية ، عالج مفكرو العصور الوسطى ثلاث مشاكل كبرى هى الرق والملكية والدولة .

<sup>(1)</sup> Taylor : op. cit., vol. 2, pp. 297-298.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit, p. 281.

<sup>(3)</sup> ldem, p. 282,

الرق :

أما مسألة الرق فتمثل لغزا عسراً في الفكر السياسي منذ أيام اليونان ، عندما نوقشت هذه المسألة في ضوء الغروق التي سبق أن أشرنا إليها . وقد وصل أرسطو إلى نتيجة هامة بخصوص الرق ، فقال آنه أمر طبيعي لأن بعض الناس يصلحون بفضل طبيعتهم لأن يكونوا عبيداً ولا شيء غير ذلك (١). أما مفكرو العصور الوسطى - وقد سبقهم في ذلك الرواقيون إلى حد ما - فاتخذوا رأياً في الرق معارضًا لرأى أرسطو على طول الخط . ذلك أنهم نظروا إلى المسألة من وجهة نظر تعاليم المسيحية التي تقول بأن الناس جميعًا متساوون أمام الله وأن روح العبد تعادل تماماً في أهميتها روح السيد الحر<sup>(۲۲)</sup>. على أننا نجد من ناحية أحرى أن الرق ظل قائمًا — في صورة أو أخرى - في أور با العصور الوسطى ؛ ومعرأن المفكرين رفضوا الإعتراف بأنه وضع طبيعي إلا أنهم التمسوا له مبررًا عرفيًا في بعض الحالات . وهكذا نظر هؤلاء المفكرون إلى الرق على أنه ظهر نتيجة الخطيئة والشر، ولكنهم اعتبروه نظاما تقليدياً لا بد منه لوقف بعض الإتجاهات الآثمة في المجتمع البشرى (٢٦) . فالعصور الوسطى لم تحكم على الرق مطلقاً بالبطلان أو عدم الصلاحية ، ولكنها أنكرت وجود « الرق الطبيعي » وتمسكت بأنه يجب على السيد أن يسلك دائمًا مسلكا طيبًا تجاه عبده (١). و بعبارة أخرى فإن العصور الوسطى اعتبرت الرق مسألة عادة وعرف لا بد منهما لتصريف أمور المجتمع مع الإعتراف بعدم سلامة هذا الوضع .

<sup>(1)</sup> Carlyle: op. cit, vol. 1, p. 7.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist., vol 6, pp. 613-614.

<sup>(3)</sup> Poole: Med. Thought, p. 214,

<sup>(4)</sup> Cariyle: op. cit., vol, 1, p. 123.

#### الملكيةِ الفردية :

أما المسألة السياسية الثانية التي عالجها مفكرو العصور الوسطى في ضوء الخلاف بين القانون الطبيعي والقوانين الوضعية فهي مسألة الملكية . وفي هذه المسألة أيضاً ورثت العصور الوسطى وجهة النظر القديمة التي قال بها الرواقيون والتي نادت بأن القانون الطبيعي لا يعترف بالملكية الفردية . فجميع الأشياء من الناحية المثالية - يمتلكها جميع الناس من أجل منفعتهم المشتركة العامة (۱). ولكن فلاسفة العصور الوسطى ومشرعيها كان عليهم - كا هو الحال في مسألة الرق - أن يواجهوا حقائق الحياة القائمة ومطالبها العملية ؛ ومن هنا اعترفوا بقيام الملكية الفردية في كل مكان على أساس أن القوانين الوضعية تبرر بقاءها .

وقد اتخذت مشكلة الملكية قالباً هاماً في العصور المسيحية ؛ نتيجة الطابع الروحي الذي امتار به الدين السهاوي الجديد (٢٦). وهنا اكتشف بعض الكتاب في أوائل العصر المسيحي آثاراً لنظرية الإشتراكية المتطرفة في الإنجيل (٣٠). ولكن مفكري العصور الوسطى لم يأخذوا مطلقاً بهذه النظرية وإنما حكموا التباين بين الطبيعة والعرف ؛ فقالوا إن جميع الممتلكات وفقاً للقانون الطبيعي – وهو القانون الإلهي – تعتبر ملكا لله الذي وهبها عباده جميعاً للانتفاع بها (١٠). ولسكن عندما تردي الانسان في الخطيئة ، أدى حرصه و بخله إلى استحالة قاء ولسكن عندما تردي الانسان في الخطيئة ، أدى حرصه و بخله إلى استحالة قاء هذا الوضع الخاص بشيوع الملكية ، ومن ثم أصبحت الملكية الفردية أمراً ضرورياً لمواجهة جشع الإنسان من ناحية ولضبط هذا الجانب غير الطيب من

<sup>(1)</sup> Glerke: op cit., p. 80 & Carlyle: op. cit. vol., 1, pp. 43-44-(2) Eyre, op cit., p. 283,

<sup>(</sup>٣) « وجميع الذين آمنوا كانوا معاً، وكان عندهم كل شيء مشتركا؛ والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج ». ( العهدالجديد -- سفر أعمال الرسل الإصحاح الثانى ؛ ٤٤ -- ٤٥).

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 6, p. 614.

تصرفاته من ناحية أخرى (١) . وعلى ذلك فإن الملكية الفردية جاءت نتيجة للعرف واعتمدت في بقائها على القوانين الوضعية . وعلى الرغم من أنها لا تمت إلى النظم الطبيعية أو إلى التشريعات السماوية بصلة ؛ فإنه يجب احترامها كملاج للخطأ الذي تردى فيه الانسان .

وكان لنظرية الملكية الفردية هذه - مع مااتصفت بهمن طابع نظرى -نتأمج عملية هامة ميزت وجهة نظر العصور الوسطى ، عن غيرها من وجهات النظر التي عالجت هذه النظرية منذعصر الفياسوف لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤ ). فنظرية العصور الوسطى في الملكية اعتمدت قبل كل شيء على القوانين البشرية الوضعية وعلى ذلك فإن ما يعطيه القانون الوضعي للانسان يمكن أن يسترده القانون نفسه دون أن يكون في ذلك مساً بالعدالة (٢٦) . الذلك قال مفكرو العصور الوسطى بأن الفرد ليس له الحق في التمسك بملسكية خاصة قبل الحسكومة الزمنية التي يعيش في ظلها .كذلك قال مفكرو العصور الوسطى بأنه لما كان المبرر الرئيسي لقيام الملكية الفردية هو أن هذه الملكية جاءت وليدة الخطيئة البشرية حتى أصبح بقاؤها ضروريا لعلاج هذه الخطيئة ومقاومة الجشم الانساني ؛ فإن هذه الملكية يجب ألا تستخدم إلا داخل نطاق الغرض من قيامها . وهنا يقرر القديس أوغسطين بأن الفرد الذي لا يحسن استخدام أملاكه يفقد حقه في الاحتفاظ بهذه الأملاك (٣) . و بناء على هذه الآراء السابقة لم يعترف مفكرو العصورالوسطى بمبدأ الملكية المطلقة بالمعنى الحديث الذي نفهمه. فالقديس توما الأكويني يقول إن الملكية الفردية ليس معناها امتلاك الأشياءوحيازتها فحسب ، بل أيضاً حسن استخدام هذه الممتلكات والتصرف فمها . فالفرد ليس له حق إلا في المتلاك الضروريات التي يحتاج إليها ، وكل ما عدا ذلك يجب أن يكرسه للصالح العام .

<sup>(1)</sup> Carlyle: op. cit; vol 2, pp. 137-139.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit., p. 283.

<sup>(3)</sup> Caryle: op cit., vol. 1, pp. 140-142.

ومعنى ذلك أن دفع الصدقات لم يكن ضرباً من الإحسان فى نظر مفكرى. المصور الوسطى ، و إنماكان فرضاً حقاً على القادر بن (١)

وخلاصة القول إن الفارق بين النظرية الحديثة ونظرية العصور الوسطى. عن الملكية ، هوأنه في حين نميل نحن إلى الاعتقاد بأن الملكية الفردية تخول. لناحقا مطلقا على الأشياء المملوكة ؛ إذا بوجهه نظر العصور الوسطى تتجه نحو اعتبار الملكية الفردية نوعا من الأمانة أو المهدة التي حصل عليها الفرد بتخويل من العرف .

#### الدولة :

أما المسألة السياسية الثالثة التي عالجها مفكرو العصور الوسطى في ضوء الاعتبارات السابقة ، و مخاصة التفرقة بين القانون الطبيعي والقوانين الوضعية ؛ فكانت مشكلة قيام الدولة العلمانية أو الوحدة السياسية . وقد بلغت هذه المشكلة درجة كبيرة من الخطورة في أوائل العصور الوسطى ، عندما كان يخشى أن يستغل بعض دعاة المسيحية تعاليم الدين الجديد في انجاه غير إجتاعي (٢٠) وعلى الرغم من أن هذه الخطوة لم تتم ، إلا أنها تركت أثرا واضحا في الفسكر السياسي للعصور الوسطى . مل إنها ظهرت جلية في كتاب «مدينة الله Doi كالتاب الذي فاق أثره أي كتاب آخر في سياسة العصور الوسطى .

وتتمثل الفكرة الأساسية التي يدور حولها هذا الكتاب في المقارنة بين مدينة الله — وهي التي تضم مجموعة المؤمنين الأبرار من عباد الله — ومدينة الأرض. (Civitas terrana) (أن). وهنا نشير إلى أن الخلاف ما زال قائما حول ما يقصده.

<sup>(1)</sup> Eyre : op. cit., p. 284,

<sup>(2)</sup> Olerke & op. cit., pp. 2-4.

<sup>(3)</sup> Poole : Medieval Thought, p. 43.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 6, p. 607.

<sup>(</sup> م ١٣ - أوربا العصور الوسطى ج٢)

القديساً وغسطين بمدينة الأرض، وعما إذا كان المقصود بهذه المدينة هي الامبراطورية الرومانية في العصر الوثني بالذات أو غيرها (١) ولكن الثابت هو أنه يقصد بوجه عام ما يمكن أن نسميه الوحدة السياسية أو الدولة، التي يصر القديس أوغسطين في أكثر من موضع على وصفها بأنها تمثل روح الشر والإثم (٢) . ذلك أن «مدينة الأرض» تشأت من شهوة الإنسان ورغبته الجامحه في السيطرة والتحكم (libido dominandi)

ولم يكن القديس أوغسطين وحده هو الذي عبر عن هذا الشعور العدائى عبر الوحدة السياسية أو الدولة في العصور الوسطى ؛ إذ لم يلبث البابا جر يجورى السابع بعد ذلك بستة قرون أن أظهر هذا الشعور نفسه وأخذ يتساءل « من منا يجهل أن الملوك والحكام استمدوا أصلهم من أناس لا يعرفون الله ، وأنهم يستجيبون لإغراء الشيطان فيحكمون شهوتهم العمياء في السيطرة على إخوانهم من البشر! » . كذلك نجد هذا الرأى نفسه يردده بعد ذلك البابا أنوسنت الثالث ، ثم ظهر في المرسوم البابوى الشهير الذي أصدره البسابا بونيفيس الثالث ، ثم ظهر في المرسوم البابوى الشهير الذي أصدره البسابا بونيفيس الثامن (٢٠) .

ومع أن هذا الحسكم الجائر على الدولة العلمانية ترك أثرا واضحاً في الفكر السياسي للعصور الوسطى ، إلا أننا لا يصح أن نتخذه بموذجاً لتعاليم تلك العصور لأن الكتاب أنفسهم الذين تطرفوا في وجهة النظر السابقة ، لم ينكروا في بعض المواضع مبررات قيام الدولة (3) . ذلك أن مفسكرى العصور الوسطى بوجه عام اعتبروا الوحدة السياسية وليدة الإثم ، ولسكنهم لم يقروا بأن الدولة آثمة على طول

<sup>(1)</sup> Hearnshaw: Some Great Political Idealists of the Christian Era, pp. 17-18.

<sup>(2)</sup> Jacob: The Legacy of the Middle Ages, pp. 512-513.

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit., p. 285.

<sup>(4)</sup> Hearnshaw - The Social and Political Ideas, p. 20.

الخط. وهنا بجدهم مرة أخرى يستغلون الفرق بين النظام الطبيعي والنظم الوضعية الخفال ان القانون الطبيعي يقضى بالمساواة التامة بين جميع الناس أمام الله ، وأنه ليس لفرد — محكم الطبيعة — أن يدعى السيطرة على أقرائه من البشر (1) ولكن نتج عن الخطيئة التي تردى فيها الإنسان أن ظهرت في الدنيا نزعة نحو العنف ورغبة في السيطرة ، الأمر الذي أدى إلى تحكم بعض الناس في غيره على أن هذا لم يكن — في نظر مفكري العصور الوسطى — إلا جانباً واحداً على أن هذا لم يكن — في نظر مفكري العصور الوسطى — إلا جانباً واحداً من المشكلة . ذلك أن الحكومة العلمانية — على الرغم من التسليم بأنها جاءت وليدة الإثم — أصبح بقاؤها ضرورياً لعلاج الشرور التي فاضت بها الحياة الدنيا (٢) .

فالحكومة الدنيوية إذًا جاءت عن طريق الخطأ ، ولسكنها أصبحت العلاج الإلهى للأخطاء البشرية ، ومن ثم وجب احترامها وطاعتها (٢) . ويبدو هذا الرأى واضحاً في كتاب دانتي عن الملكية ( De Monarchia ) ، فهو يسلم بأن الحكومة الدنيوية آثمة في تكوينها ونشأتها ، ولكنه يعترف بأن المسلام لا يمكن أن يسود الحياة العملية إلا بقيام سلطة قاهمة تمنع العنف وتقر العسلة العسلة المسلام المسلة قاهمة العنف والعرف العسلة العسلة

وخلاصة القول ، أن الرأى السائد فى العصور الوسطى بخصوص هذا الموضوع هو أن الدولة العلمانية نبتت أصولها من أوضاع آئمة ، لأنها لا تقوم على أساس المساواة الطبيعية بين الناس ؛ ولكن بقاء هذه الدولة أمر ضرورى لعلاج ما تفيض به الحياة البشرية من آثام . والدولة فى علاجها لهذه الآثام تعتمد على الله

<sup>(1)</sup> Carlyle: op. cit., vol. 1, pp. 126-128.

<sup>(2)</sup> Idem, p. 130.

<sup>(3)</sup> Idem, vol, 2, pp. 146-147.

<sup>(4)</sup> Hearnshaw: The Social and Political Ideas, p. 126. & Bowle - op. cit., p. 233-236.

ولذلك يجب أن تحظى بالاحترام والطاعة من جميع المسيحيين المخلصين (١) .

\* \* \*

وقد ظهر أثر المبادىء والآراء السابقة بوضوح فى تطور الفكر السياسى فى غرب أوربا فى العصور الوسطى . من ذلك أن القول بأن الحكومة الزمنية — مع كوبها غير طبيعية — إلا أن لها وظيفة دينية مقدسة فى علاج الآثام والشرور ؟ هذا القول أدى مباشرة إلى نظرية حق الملوك الإلهى أو المقدس (٢٦) . حقيقه إن هناك عوامل أخرى كثيرة أسهمت فى بناء هذه النظرية ونموها ، لا سيا قول الفريق الامبراطورى — أثناء النزاع مع البابوية — بأن الإمبراطور يستمد سلطته من الله مباشرة ؛ ولكن الفكرة التى قامت عليها نظرية حق الملوك الإلهى تكن بوجه عام فى رأى العصور الوسطى فى الدولة الزمنية . فالعصور الوسطى نظرت دائما إلى الحاكم العلمانى على أنه أداة الله فى القضاء على العنف والشر(٣).

على أنه إذا كانت العصور الوسطى قد قالت بأن الحاكم العلمانى – سواء كان ملكا أو امبراطورا – يتقلد منصبه بمقتضى حق إلهى ، إلا أن هذه العصور لم تقر مطلقا مبدأ عدم مسئولية الحكام العلمانيين عن أفعالهم ، لأن هذا للبدأ لم يكن إلا فكرة قديمة أحياها ملوك القرن السابع عشر (3) . والواقع إن التنكر لمبدأ عدم مسئولية الحكام العلمانيين يعتبر تطبيقا جديدا لنظرية العصور الوسطى عن الحكومة الدنيوية (6) . ففكرو العصور الوسطى اعتسبروا اللسكية – أى الحكومة الزمنية – ليست إلا وظيفة وأمانة ، وأنه يتحتم على الملكية – أى الحكومة الزمنية – ليست إلا وظيفة وأمانة ، وأنه يتحتم على

<sup>(1)</sup> Eyre: op cit., p. 286, .

<sup>(2)</sup> Hearnshaw: The Social and Political Ideas, p. 21.

<sup>(3)</sup> Gierke - op. cit, pp. 30-32,

<sup>(4)</sup> Eyre - op. cit., p. 286.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 8, p. 642.

صاحب هذه الوظيفه الوفاء بالتزامات ثابتة معينة (١) . وقد أدت هذه النظرية في النهاية إلى القول بأنه لما كانت الدولة العلمانية وحاكمها قد جاءا نتيجة للائم وعلاجاله ، فإن الحكمة من بقائهما أصبحت رعاية مصالح الأفراد الذين تألفت منهم هذة الدولة ، وليس للحاكم أن يفرض على هؤلاء الأفراد إلتزامات غير مشروطه (٢) . ومن الواضح أن هذه الفكرة — التي تختلف عن كثير من النظريات السياسية القديمة والحديثة إزاء الدولة — تمثل رأيا خطيرا على جانب كبير من الأهمية . ذلك أنها تحدد العلاقة بين الحاكم والحكوم في ضوء مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة (٢) . وهنا يلخص القديس توما الأكويني أهم مظهر للنظرية السياسية في العصور الوسطى فيقول «إن الملكة ليست ملكا الملك ، وإنما الملك ملك للملك ، وإنما الملك ملك للملك ، وإنما الملك ملك للملك ،

Regnum non est propter regem sed rex propter regnum ويفسر ذلك بأن الله أقام ملوك الأرض لا لتحقيق مكاسبهم الخاصة ، وإنما لتحقيق الصالح العام . ثم يصيف القديس توما إلى ما سبق ، قوله بأن القانون اللدنى يجب أن يستهدف الصالح العام ، وإلا فقد صفته الإلزامية كقانون (3) .

بل إن بعض مفكرى العصور الوسطى لم يترددوا فى نقد نظرية الملكة المطلقة ؛ فحنا السالسبورى يفرق بين الملك والطاغية أو الدكتاتور ، ويقول ان الأول يخضع للقانون فى حين يتجاهله الثانى . ولما كانت الملسكية نظاما إلهيا مقدساً فإن إساءة الملك استخدام سلطته تعتبر خيانة فى حق الله ؛ وهنا يوسى حنا السالسبورى باستخدام السيف لمعاقبة الملك المستبد على هذه الخيانة . كذلك

<sup>(1)</sup> Olerke : op. cit., p. 34,

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 8, p. 642.

<sup>(3)</sup> Glerke - op. cit., p. 34.

<sup>[4]</sup> Hearnshaw: The Social and Political Ideas, p. 96. & Bowle -op. cit., p. 208.

يقرر أن قتل الطاغية في هذه الحالة ليس أمراً مسموحاً به فحسب ، بل يعتبر هذا الإجراء ه حقا وعدالة aequum et justum ».

والواقع أن الطغاة المستبدين احتاوا أسفل درك في التفكير السياسي في العصور الوسطى ، حتى أن دانتي أفرد لهم في الجحيم بهرا خاصا يغلى بالدماء ليعذبوا فيه . أما القديس توما الأكويني فقد أصر دائما على أن مقاومة الطاغي ليست حقا للمحكومين بل واجبا عليهم (٢) . وهكذا يبدو أن العصور الوسطى في غرب أوربا لم تقر مطلقا فكرة عدم مسئولية الحكام ، كما قالت بأن التعسف بضيع حقوق الحكام ، لأن القانون الطبيعي بجب أن يظل فوق بأن التعسف بضيع الوضعية . وهذه الآراء هي التي تمثل في مجموعها فكرة العصور الوسطى عن الحرية (٢).

ومن الواضح أن القول بأن سلطة الملك يجب أن تقوم على أساس مراعاة السلخ العام لرعاياه ، وأن لهؤلاء الرعايا الحق في عصيان الملك إذا أخل بالمبادى التي تبرر قيامه في منصبه ؛ هذه الآراء لا يفصل بينها وبين مبدأ سيادة الشعب سوى خطوة قصيرة . هذا إلى أن مبدأ المساواة الطبيعية بين الناس أمام الله ، يحمل في طيانه كثيرا من دلائل الديمقراطية ومبادئها(ع) . و يتضح هذا الرأى في ضوء التأكيدات الكثيرة التي صدرت عن مفكرى العصور الوسطى بأن في ضوء التأكيدات الكثيرة التي عدرت عن مفكرى العصور الوسطى بأن الملك خاضع لقوانين الجاعة التي يحكمها ، أو كما قال القديس أمبروز من أن الملك مقيد بقوانينه (٥) . وفي القرن الثاني عشر فرق حنا السالبوري بين الملك والطاغية على هذا الأساس (١٦) ، كما تبني هذه الفكرة المشرعون الإقطاعيون في القرن

<sup>[1]</sup> Carlyle: op. cit., vol 3, pp. 143-145.

<sup>[2]</sup> Poole: Med. Thought, pp. 210-216.

<sup>[3]</sup> Eyre: op. cit., p. 287.

<sup>[4]</sup> Gierke : op. cit., pp. 37-38.

<sup>[5]</sup> Carlyle : op. cit, vol. 1, pp. 163-164.

<sup>[6]</sup> Hearnshaw: The Social and Political Ideas, p. 78,

الثالث عشر ، مثل بو ما نوار Beaumanoir الذي قال بأن ملك فرنسا مقيد بتقاليد شعبه (۱) . ومثل حنا الأبليني Jean d'Ibhelin الذي أكد هذا البدأ نفسه في دستوره الخاص بمملكة بيت المقدس اللاتينية ، ومثل المشرع الانجليزي براكتون Bracton الذي عبر عن الفكرة السابقة في قالب تهمي لطيف فقال بأن الملك « لا يصح أن يكون دون أي شيء آخر ، عدا الله والقانون ه ! (۲)

ففكرو العصور الوسطى اعتبروا السلطة هبة من الله وهبها عباده ، وهؤلاء الأخيرون أنابوا عنهم ملكا لمباشرة هذه السلطة ؛ اذلك تجب عليهم طاعة الملك مادام يباشر سلطاته على الوجه السليم . ومن هذه الفكرة نستطيع أن نلتمس جذور نظرية العقد الاجتماعى التى نادى بها بعض المفكرين الأور بيين فيما بعد (٢) بل إن هذه النظرية ظهرت واضحة في القرن الثاني عشر في مؤلفات ماجولد بل إن هذه النظرية ظهرت واضحة في القرن الثاني عشر في مؤلفات ماجولد المحالم والحكومين (١٤)

ومهاكان الأمر ، فإن فكرة تحديد سلطة الحكومة من جهة وفكرة المساواة الأصلية الطبيعية بين جميع الأفراد والطوائف من جهة أخرى ، هابلاشك أهم ما تمخض عنه الفكر السياسي في أوربا العصور الوسطى .

#### القانود الرومانى :

فإذا انتقلنا إلى دراسة القانون الروماني فإننا نجد أنفسنا هنا أيضا مضطرين إلى العصر الروماني نفسه لنتتبع جذور النشاط التشريعي في أوربا

<sup>(1)</sup> Bowle : op. cit., p. 185.

<sup>(2)</sup> Eyre: op. cit., p. 288.

<sup>(3)</sup> Gierke : op. cit., p. 88.

<sup>(4)</sup> Carlyle: op. cit., vol. 3, pp. 166-169.

المصور الوسطى (١) ذلك أن القانون الأساسى للجمهورية الرومانية كان عبارة عن نظام تقليدى خاص بالمواطنين الرومان الذين يتمتعون بالجنسية الرومانية وحدهم. ولكن عندما أصبحت روما عاصمة لعالم البحر المتوسط، اضطرت الحاكم الرومانية أن تمكل القانون المدى الخاص بالمواطنين الرومان (ius-civile) بقانون آخر عام أكثر شمولا ومرونة ، ولا يختص بالمواطنين الرومان وحدهم (ius gentium) (ius gentium). وقد روعى في هذا القانون الأخير أن يتناول الملاقات بين أهالي جميع بلاد الامبراطورية ؛ ومن ثم احتوى كثيرا من التشريعات والنصوص القانونية المامة التي تشمل الحجج والشركات والزواج والوراثة وغيرها. ولماكان هذا القانون العام أوسع أفقا وأكثر شمولا من قانون المواطنين الأول، فإنه أخذ يؤثر فيه تأثيرا سريعا . وسرعان ما تداخل القانونان بعضهما في بعض فينح الجنسية الرومانية لأهالي الولايات الرومانية من ناحية ، ولانتشار آراء الرواقيين ذات الصبغة العالمية من ناحية أخرى (٢) . والمروف أن الفلسفة الرواقية نادت بأن توجيهات العقل تؤلف قانونا طبيعيا (ius naturale) بربط جميع الناس برباط خلقي متين ، و بالتالي يسمو على التشريعات الحلية التي يربط جميع الناس برباط خلقي متين ، و بالتالي يسمو على التشريعات الحلية التي تربط جميع الناس برباط خلقي متين ، و بالتالي يسمو على التشريعات الحلية التي تربط جميع الناس برباط خلقي متين ، و بالتالي يسمو على التشريعات الحلية التي تسبها كل دولة (٤) .

وهناك ثمة تطور طرأ على القانون الروماني عندما حاول دقلديانوس إصلاح مرافق الإمبراطورية وانقاذها مر الهوة التي انزلقت إليها ، فجعل إرادة الإمبراطور — ممثلة في مراسيمه — هي الارادة العليا التي يجب أن تسمو على جميع ماعداها من تشريعات وقوانين . وهكذا أصبحالقضاة خدام الإمبراطور — لا العدالة — فيجب أن يلموا أولا بالأوامر الإمبراطورية و يحرصوا على تنفيذها

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 5, p. 698.

<sup>(2)</sup> Cani. Med Med. Hist., vol. 5, p. 700. & Stephenson: Med. Hist., p. 13.

<sup>(3)</sup> Eyre : op, cit., p. 41.

<sup>(4)</sup> Idem, pp. 13-14.

فى أحكامهم ، ثم بعد ذلك يأتى دور التشريعات المدنية وأقوال الفقهاء والمشرعين . ومع ذلك فإن هذا التطور لم يقض على قواعد القانون الرومانى الراسخة ، فاستمرت الإجراءات القضائية تسير وفق الأسس السابقة (١).

وسرعان ما أدت كثرة الأوامر والمراسيم الإمبراطورية وتعارضها، إلى نوع من الفوضى في شئون القضاء والتشريع ، الأمر الذي تطلب جمع المراسيم الامبراطورية الصادرة منذ عهد الامبراطور قنسطنطين وتبويبها، وهي الجموعة التي تمت في عهد الإمبراطور ثيودسيوس الثاني سنة ٤٣٨ ونسبت إليه (٢) . وكان التشريع العلمي المنظم قد اختني تقريباً منذ أخذ العالم الروماني ينحدر في طريق التدهور، فسادت أوربا عند مسلمل العصور الوسطى قوانين عرفية ترجع إلى عادات الشعوب الجرمانية المختلفة التي غزت العالم الروماني. وسرعان ما تأثر كثير من هذه الشعوب الجرمانية — لاسما القوط — بمحموعة القوانين الرومانية التي جمعها ثيودسيوس الثاني، الأمر الذي ساعد على بقاء بصيص من الحضارة الرومانية في غرب أوربا في العصور المظلمة التي اعقبت سقوط الامبراطورية الغربية في غرب أوربا في العصور المظلمة التي اعقبت سقوط الامبراطورية الغربية في غرب أوربا في العصور المظلمة التي اعقبت الموط الخامس لم تقتلع جذور القانون الروماني من غاليا وإيطاليا وأسبانيا (١٠).

على أن أهم عمل قانونى شهدته أوربا العصور الوسطى ارتبط باسم جستنيان امبراطور الدولة الشرقية ( ٥٦٥ – ٥٦٥ ) . والحق إن ماقام به هذا الامبراطور من جمع القانون الرومانى وتبويبه وتنظيمه ، حقق لاسمه الخلود على صفحات التاريخ . وكانت الحجاكم الرومانية في ذلك الوقت – في القرن السادس - تعتمد على مجموعتين قانونيتين : مجموعة تشمل الأوامر والتشريعات التي سنها

<sup>(1)</sup> Stapheson : Med. Hist., p. 36.

<sup>(2)</sup> Thompson: op, cit. cit. vol. 1, p. 94.

<sup>(3)</sup> Cam. Med Hist., vol. 2, pp. 55-56.

<sup>(4)</sup> Meynail: The Legacy of the Middle Ages, p. 364,

الأباطرة ، وأخرى تشمل كتابات المشرعين والفقهاء من رجال القانون (١) ، وكانت آخر محاولة بذلت لجمع تشريعات الأباطرة وتنظيمها هي المحاولة التي انتهت باخراج مجموعة ثيودسيوس الثاني كا سبق . ومع ذلك فإن هذه المراسيم الإمبراطورية ظلت مفككة متناثرة ينقصها الكثير من التنظيم والإنسجام . أما كتابات فقهاء الرومان وأقوالهم فقد أوشكت أن تتداثر وتضيع نتيجة لإهالها وتشتها وصعوبة الرجوع إليها في مكان واحد ، الأمر الذي هدد بحرمان الأجيال التالية من أعظم نواحي التراث الفكرى الروماني (١) . لذلك فكر جستنيان في جمع مختلف أطراف القوانين والتشريعات السابقة — إمبراطورية وغير إمبراطورية — مماكان له أثر بالغ في مستقبل القانون الروماني بوجه خاص وتاريخ العصور الوسطى بوجه عام (١) .

ولم يكد جستنيان يلى عرض الإمبراطورية البيزنطية حتى عين تريبونيان على رأس لجنة من رجال القانون لجمع الدساتير الإمبراطورية ونشرها ، فأتمت اللجنة علها فى أقل من عامين وصدرت المجموعة الامبراطورية التى نسبت إلى جستنيان (Cedex Justinianus )(1) . وتشمل هذه المجموعة ـ التى صدرت سنة ٢٠٥ ـ أكثر من أربعة آلاف وستمائة وخسين مرسوما أوتشريعا إمبراطوريا ، بعضها أصدره جستنيان والباقى أصدره أسلافه من الأباطرة (١٥) . ولما كان الإمبراطور جستنيان قد استمر فى إصدار كثير من التشريعات والأوام الإمبراطورية بين حين وآخر ، فإن هذه الأوامر المستحدثه أطلق عليها اسم المتجددات أو القوانين الجديدة (Novellae Constitiones)(١٥) . ثم كان أن

<sup>[1]</sup> Eyre: op. cit., p. 40.

<sup>[2]</sup> Cam, Med. Hist., vol. 5; pp. 702-703.

<sup>(3)</sup> Painter : A Hist, of the Middle Ages; p. 8.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 2, p. 59.

<sup>(5)</sup> Vasiliev : Hist. de l'Empire Byzantin; Tome 1; p.p. 189-190.

<sup>(6)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 2; p. 62.

زاد جستنيان عدد أعضاء اللجنة التشريعية الأولى ، وعهد إليها بمهمة أصعب هي جمع وتبويب تراث المسرعين ورجال القانون الرومان . وأخيراً تمخض هذا المجهود الضخم سنة ٥٢٣ عن صدور الموسوعة ( Digesta ) وهي تجمع خلاصة ما كتبه فقهاء العصر العلمي (١٣٠ ق. م -١٨٤ م ) ، وتقع في خسين كتابا ، ينقسم كل منها إلى فقرات ، على رأس كل فقرة بيان باسم الفقيه الذي أخذت عنه وعنوان السكتاب وموضوعه (١) . و بذلك حافظت هذه الموسوعة على أساوب كبار فقهاء العصر العلمي أمثال بولس وألبيان وغيرها (٢) . على أن هذه الموسوعة كانت أضخم من أن يستطيع الرجوع إليها طلاب القانون في سهولة ، واذلك أصدر جستنيان موجزاً يسهل على الطلاب استخدامه، وسمى هذا الموجز (القواعد أصدر جستنيان موجزاً يسهل على الطلاب استخدامه، وسمى هذا الموجز (القواعد Institiones

ومن مجموعة الدساتير الإمبراطورية والموسوعة وموجز القوانين، نتج ماعرف بأسم « مجموعة القانون المدنى Corpus Juris Civilis ». ولسنا فى حاجة إلى التدليل على أهمية هذه المجموعة ... و بصفة خاصة الموسوعة ... التى لولاها لضاعت جهود فقهاء الرومان ولأصبح من الصعب بل المستحيل الوقوف على دراساتهم القانونية (٢٠٠٠). أما وقد حفظت الموسوعة هذه الدراسات والتشريعات التى انجبتها عبقرية الرومان فقد أصبح من الممكن استغلالها فى القيام بههضة قانونية فى أوربا متى سمحت الظروف بذلك . ولم يكن من المنتظر أن تشهد أوربا مثل هذه المهضة فى الظروف العسيرة التى مرت بها فى الفترة المظلمة المهتدة حتى القرن الحادى عشر ؛ و إن كان من الثابت وجود مدارس قانونية حينئذ فى روما و بافيا ورافنا<sup>(١)</sup> . ومهما كان الأمر فإن جانبا كبيرا من جوانب المهضة الأوربية التى ورافنا<sup>(١)</sup> .

<sup>(1)</sup> Idem; p. 60.

<sup>(2)</sup> Haskins: The Renaissance of the Twelfth Century; p.p.196-197.

<sup>(3)</sup> Vasiliev : op. cit.; Tome 1, p. 192.

<sup>(4)</sup> Vinogradoff: Roman Law in Med. Europe; p.p. 38-43.

سطعت في القرن الشافي عشر عمل في العناية بالدراسات القانونية وإحياء التشريعات الرومانية التي أمكن الوقوف عليها من مجموعة جستنيان. ومن الثابت أن رائد هذه النهضة القانونيه في القرن الثاني عشر كان إربريوس الذي تمتع برعاية ماتيلدا أميرة تسكانا<sup>(۱)</sup>، والذي جعل من مدينة بولونا الإيطالية مركزا لمدرسة قانونية عظيمة ناصرت البابوية ونافست مدرسة رافنا ربيبة الإمبراطورية (٢٠). وقد بدأ إربريوس بدراسة مجموعة جستنيان ، ثم اتخذها محورا لتدريس القانون في بولونا بطريقه منظمه ، معتمدا في ذلك على المناقشه والبحث زيادة على الشرح، عما يعتبر بداية لهضه قانونيه فعلية (٢٠).

ويطلق لقب الشراح (Glossators) على خلفاء إرتريوس لمدة قرن أو أكثر من الزمان . ذلك أنه لم يكد ينتصف القرن النانى عشر حتى ظهر بعض تلاميذ إرتريوس الذين برزوافى العلوم القانونية ،مثل بلحاروس ومارتين وهوجو و يمقوب ؛ وهم الذين أطلق عليهم اسم الدكاترة الأربعة . ويبدو من الوثائق المعاصرة أن هؤلاء الأساتذة الأربعة حصلواعلى شهرة واسعة كمستشار ين للامبراطور فردريك يربروسا في مجمع رونساجليا Roncaglia سنة ١١٥٨ (٤٠) . أما السبب في إطلاق اسم « الشراح » على خلفاء ارتريوس من أعلام القانون ، فهو أنهم وجهوا جهوده نحو شرح القانون وعمل تفسيرات وشروحات ( glosses ) لمواده (٥) . وامتازت هذة الشروح في أول الأمر بالإيجاز المطلق ، حتى أنها لم تتجاوز كلات وامتازت هذة الشروح في أول الأمر بالإيجاز المطلق ، حتى أنها لم تتجاوز كلات وامتازت هذة الشروح التفسيرات والتعليقات حتى خرجت من بين الأسطر بتعاقب الشراح ازدادت التفسيرات والتعليقات حتى خرجت من بين الأسطر فامتدت إلى الهوامش الجانبية ، بل لقد فاقت في بعض الأحيان حجم النص

<sup>(</sup>i) Rashdall : op. cit.; vol. 1; p. 115.

<sup>(2)</sup> Vinegradoff; op. cit., p 36.

<sup>(3)</sup> Rashdall : op. cit; 1; p.p 120-124.

<sup>(4)</sup> Meynail: The Legacy; p. 367.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 2; p.p. 736-737.

الأصلى (1). وأخيرا ضاقت الموامش عن الشروح والتفسيرات ، فاستازم الأمر تخصيص كتب خاصة لشرح النصوص القانونية ؛ ومن هذه الكتب ما تناولت كتابا بالتحليل العام — وسمى هذا النوع المجمل Summa ومنها ما اهتم بالبادى والعامة التى تستقى من كتاب أونص ، وسمى هذا النوع المبادى والمبادى العامة التى تستقى من كتاب أونص ، وسمى هذا النوع المبادى والمبادى العامة التى تستقى من كتاب أونص ، وسمى هذا النوع المبادى والمبادى والمبا

وهكذا لم تقف جهود شراح بولونا عند تهذيب النصوص القديمة وتحديد معانيها ، وإيما تعدت ذلك إلى تحليل المواد القانونية وشرحها على أساس مناقشها وتفنيدها في ضوء الأسلوب المنطق الذي ازدهر في القرن الثالث عشر (٢) . وقد ساعد على ظهور هذه المهضة القانونية في الشطر الأخير من العصور الوسطى ازدهار التجارة ، وحاجة النشاط التجارى إلى دراية بالأصول القانونية أمن ناحية ، وتفكك النظام الإقطاعي وقيام الملكيات القوية التي ألفت نفسها في حاجة إلى قوانين أوسع أفقامن القوانين المحلية من جهة أخرى . هذا كله بالإضافة إلى ما كان هناك من نزاع بين البابوية والإمبراطورية ، وحاجة كل فريق إلى دعم مركزه عن طريق الحجج والاسانيد القانونية . ولم يلبث أن امتد الإهمام بالدراسات عن طريق الحجج والاسانيد القانونية . ولم يلبث أن امتد الإهمام بالدراسات القانونية من بولونا و إيطاليا إلى بقية البلدان الأوربية ، حيث اهتمت الجامعات الناشئة بدراسة القانون اهماما متفاوت الدرجات حسب الظروف التي أحاطت بكل منها (٤)

#### القانوب السكنسى .

وفيها عدا القانون الروماني ، شهدت العصور الوسطى تقدما كبيراً في القانون. الكنسى ، وهو القانون الذي ترجع مبادئه الأولى إلى عصر الإمبراطورية (٥٠٠).

<sup>&#</sup>x27;(1) Visiogradoff : op cit.; pp. 46-47.

<sup>(2)</sup> Haskins: The Renaissance; p. 204.

<sup>(3)</sup> Meynail: The Legacy of the Middle Ages; p.p. 369-370.

<sup>(4)</sup> Vinogradoff: op. cit.; pp. 59-131.

<sup>(5)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 5: p,705

والمقصود بالقانون الكنسى ( Canon law ) القانون الدينى الذى أخذت به الكنيسة الغربية ذات النفوذ الواسع فى أور با المصور الوسطى . فإذا كانت الدولة فى حاجة إلى قانون لتنظيم مرافقها المختلفة ،فإن الكنيسة الغربية فى العصور الوسطى لم تكن أقل حاجة من الدولة إلى قانون خاص بها ؛ لا سيا بعدأن صارت الكنيسة قوة عالمية تجاوزت حدودها كافة الحدود السياسية ، وتمتعت بكل ما الدولة من مقومات . ويكفى أن الكنيسة الغربية كان لها رئيسها الأعلى وهو البابا ، ولها أراضيها الواسعة ، ورعاياها من جمهور المسيحيين فى مختلف البلدان الغربية ، كاكانت لها أحكامها وقوانيها ومحاكها بل سجوبها (١٠) . وهكذا تمتع رجال كاكنت لها أحكامها وقوانيها ومحاكها بل سجوبها (١٠) . وهكذا تمتع رجال الكنيسة بسلطة قضائية واسعة وصارت دور القضاء الكنسية تباشر نفوذاواسعا فى غرب أوربا ، فى وقت غدت المحكمة البابوية بمثابة محكمة استثناف عليا ، النقض أو الإيرام (٢٠) .

على أن هذا النشاط القضائى الذى باشرته الكنيسة استلزم وجود عدد كبير من المتخصصين فى أحكام القضاء الكنسى من جهة ، كما استلزم تنظيم القانون الكنسى وتبويبه ليسهل الرجوع إليه وتداوله من جهة أخرى . والواقع أنه جاء وقت فى العصور الوسطى صلرت القوانين الكنسية تعانى كثيراً من مظاهر الإرتباك والتناقض . والمعروف أن القانون الكنسى يستمد أحكامه من الكتاب المقدس وأقوال القديسين ، زيادة على قرارات المجامع الدينية والمراسيم البابوية (٢٠٠٠) . وكان لا بد من ترتيب هذه المادة وتنظيمها ، ولكن لم تبذل محاولات جدية في هذا الصدد حتى كان القرن الحادى عشر ، وعندئذ ظهرت عدة محاولات قام بها برخارد اسقف وورمن ( Burchard of Worms ) وانسلم اسقف لوك

<sup>(1)</sup> Haskins: The Renaissance; p.p. 213-214.

<sup>(2)</sup> Ullmann: The Growth of Papal Government; p. p. 359-381,

<sup>(3)</sup> Stephenson : Med. Hist.; p. 340 & Cam. Med. Hist.; vol.5,p.706.

( Anselm of Lucca ) وايڤو 'Ivo اسقف شارتر(١) . على أنه لا يوجد شك في أن أهم محاولة شهدتها العصور الوسطى لتنظيم القانون الكنسي كانت تلك التي قام بها جراشيان Gratian في القرن الثاني عشر ، وهو الذي نجح في فصل اللاهوت عن القانون الكنسي ثم تنظيم هذا القانون وترتيبة ٢٦٠ ، وقد وضم جراشيان مجموعة للقانون السكنسي نسبت إليه وانقسمت إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول يتألف من مائة باب و باب تعالج مصادر القانون الكسي ، والقسم الثاني يشمل نحواً من ست وثلاثين قضية مختارة مع مناقشة هذه القضايا في ضوء القانون السكنسي ، وأخيراً يشمل القسم الثالث خمسة أبواب في العبادة والطقوس الكنسية (٢٦) . ومم عان ماأحرز عمل حراشيان أهمية كبرى حتى جعلته الكنيسة في مقدمة مجوعة القانون السكنسي Corpus Juris Canonici التي قامت مجمعها . وهنا نلاحظ أن البابوية اختارت لمجموعة القوانين السكنسية اسما مطابقاً لاسم مجموعة جستنيان في القانون المدنى ( Corpus Juris Civilis ) مما يدل على أن القانون الكنسي اقتفي أثر القانون الروماني في تطوره (٤٠). والواقع أن العلاقة بين القانون السكنسي والقانون المدنى الروماني كانت قوية وانحة ، كما بدت في ثلاث نواح هامة : أولها أن القانون الروماني كان مصدراً قويا استقى منه القانون المكنسي ، وثانيها أن القانون المكنسي اقتني أثر القانون الروماني في تطوره وترسم خطاه في دراسته ، وثالثها أن القانون الكنسي جاء بمثابة رد فعل قوى للقانون الروماني حتى يكون للبابوية سندقوى تستند إليه كما استندت الامبراطورية إلى القانون المدنى (٥).

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit. p. 275.

<sup>(2)</sup> Gabriel le Bras : The Legacy of the Middle Ages; p. 326

<sup>(3)</sup> Haskins : The Renaissance; p. 215.

<sup>(4)</sup> Stephenson: op. cit. vol. 1, pp. 341.

<sup>(5)</sup> Rashdali : op. cit.; vol. 1, pp 132-134.

ومن البابوات الذين عنوا عناية فائقة بتنظيم القانون الكنسى وتبويبه البابا اسكندر الثالث ( ١١٨٩ – ١١٨١) والبابا لوكيوس الثالث ( ١١٨٩ – ١١٨٥) والبابا لوكيوس الثالث ( ١١٨٥ – ١١٨٥) والبابا جريجورى التاسع ( ١٢٢٧ – ١٣٤١) (١٥ . وهكذا تم تنظيم القانون فأصبح مادة قائمة بذاتها تدرس في الجامعات الأوربية الثاشئة إلى جانب القانون الروماني . هذا إلى أن البابوية رأت في انتشار القانون السكنسي توسيعًا لنفوذها وتقوية لسلطانها ، وأدركت أن هذا القانون يجد منافسًا خطيرًا في القانون الروماني - الذي يمجد دائما سلطة الإمبراطورية والأباطرة - لذلك لجأت البابوية سنة ١٢٦٩ إلى تحريم دراسة القانون الروماني على رجال الدين في جامعة باريس .

وخلاصة القول إن العصور الوسطى شهدت نشاطاً كبيراً في ميدان القانون والتشريع ، وهو نشاط أخذ في الازدياد كلا اقتربت تلك العصور من نهايتها نتيجه لازدياد النشاط السياسي والاجتماعي والاقتصادي في القارة الأوربية .

<sup>(1)</sup> Cam, Med. Hist, vol. 5, pp. 713-714.

# 

ظلت الفكرة سائدة حتى القرن التاسع عشر بأن العلوم - بمعناها البحت الحديث - لم تكن معروفة فى أوربا العصور الوسطى . ومن الواضح أن هذه الفكرة تحوى كثيراً من الخطأ والمبالغة ، لأن العصور الوسطى بوجه عام عرفت العلوم والدراسات العلمية بنسبة تفاوت بتفاوت النشاط الفكرى الذى شهدته تلك العصور (١).

والواقع أنه يمكن تقسيم تاريخ الداوم فى العصور الوسطى إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى أو المظلمة وتشمل الفترة بين سنتى ٠٠٠، ٥٠٠ ومهمهما إيصال بقايا تراث الفكر القديم إلى العصور التالية ؛ والمرحلة الثانية وتشمل الفترة بين سنتى ١٢٠٠ وهى التى شهدت تدفق العلوم والمدارف العربية على غرب أوربا، وأخيراً تأتى المرحلة الثالثة الممتدة حتى نهاية العصور الوسطى وتمثل عصر ازدهار الدراسات العلمية ، وهسو الإزدهار الذى أدى إلى النهضة العلمية فى العصور الحديثة (٢)

### الدور الأول : التطور العلمى فى فجر العصور الوسطى :

يبدو أن الجانب الذى وصل إلى العصور الوسطى من التراث العلمى للعصور القديمة لم يكن عظيما فى كمه أو موضوعه ، لأن الرومان كانوا قوما عمليين لم يهتموا كثيراً بما خلفه اليونان من تراث علمى ؛ فاكتفوا بمختصرات أبحاث اليونان

<sup>(1)</sup> Hearnshaw : Med, Contributions to Modern Civilization, p. 106.

<sup>(2)</sup> Iden; pp. 114-115.

<sup>(</sup> م ١٤ – أوربا العصور الوسطى ج٢ )

وأهملوا أصول هذه الأبحاث التى ظلت مجهولة فى غرب أور باحتى القرن الثانى عشر، عندما عرفها الغربيون عن العرب. ومع ظلت فإن بعض المحتصرات والسكتيبات اليونانية حظيت بأهمية كبيرة فى غرب أور بافى العصور الوسطى ، مثل كتابات جالن Galen فى الطب التى ظلت متداولة حى عرفت مؤلفاته كاملة فى مدرسة سالر بو فى القرن الحادى عشر ؛ وذلك من طريق ترجة هذه المؤلفات عن التراجم ألعر بية التى نقلت عن الأصل اليوناني (١) . أما فى الرياضيات ، فقد شغف الرومان بالساحة والتخطيط ، حتى صرفهم إهمامهم بهذه الناحية عن الرياضيات البحته . وقد قام منلاوس السكندرى Menelaos of Alexandria ببعض أبخات فلكية فى روما سنة ٩٨ م ، كا ألف بحثانى حساب الأوتار وآخر فى الكرويات ، ولكن قدر لهذه الأمحاث التى وضعها منلاوس أن تظل فى طى النسيان حتى ولكن قدر المذه الأمحاث التى وضعها منلاوس أن تظل فى طى النسيان حتى التركن قدر الوسطى (٢) .

و يبدو أن هيمنة الكنيسة واللاهوت في العصورالوسطى كانت من العوامل الأساسية التي أدت إلى عدم ترك مجال الدراسات العلمية ، الأن العقيدة المسيحية — كا قال المعاصرون — تقوم على أساس الإيمان في حين يعتمد العلم على التعقل (المحمور بي بكني أن يطلع الفرد على كتابات مفكرى العصور الوسطى — مثل القديس أوغسطين — ليدرك مدى التأخر العلمي الذي كانت عليه بلاد الغرب المسيحية. هذا إلى أن إصرار الكنيسة على توجيه الناس نحو الحياة الباطنية أعمى أنظار المعاصرين عن العالم الطبيعي الحيط بهم في فالقديس أوغسطين (١٥٥ — ٤٣٠ ) بيدى دهشته من أن الناس يذهبون بتفكيرهم بعيدا للتأمل في إرتفاع الجبال يبدى دهشته من أن الناس يذهبون بتفكيرهم بعيدا للتأمل في إرتفاع الجبال أو دراسة مدارات الكواكب ويهملون التأمل في أنفسهم . بل إن القديس أوغسطين نفسه يهرأ من فكرة كروية الأرض التي عرفها اليونان قبل ذلك

<sup>(1)</sup> Dampier: A Hist, of Science; pp 61-62.

<sup>(2)</sup> Thompsou : ap, cit; vol 2; p. 777.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist ; vol; 8; 601.

جقرون ، ويصرح بأن فكرة التقاطريين الذين يحيون في الجهة المقابلة من سطح الأرض إلا هي فكرة خاطئة هرطقية (١) . وإلى جانب هذا الإنحطاظ في التفكير العلى ، انتشر الإعتقاد في الخرافات والمعجزات بين أهالي أوربا العصور الوسطى ، حتى قضى السحر على البقية الباقية من المعرفة العلمية (١) . على أنه ليس معنى ذلك أن التفكير العلى انعدم عاما في هذه الفترة المظلمة من أوائل العصور الوسطى ؛ إذ وجد من المفكرين من أعطى الدراسات العلمية قسطا من عنايته . فالفيلسوف المعروف بيوثيوس ( ٢٨٠ - ٤٦٥) دون عدة رسائل عظيمة ونافعة ، أحداها في علم الحساب ( والثالثة في علم المندسة ( Geometrica والثانية في الموسيق ( Geometrica ) والثانية في علم الموسيق ( الموسيق علم المندسة ( الموسيق علم المندسة والمندسة والفلك والموسيق ، زيادة على النجو والجدل والبلاغة وغيرها . ويبدو أن الفلك والرياضيات وجه خاص احتلت مكانة خاصة عند المعاصر من الأهميتها في تحديد الأعياد الدينية (١٤) .

ولم تكن الدولة البيزنطية في حال أحسن من الغرب من حيث التقدم العلمي . ذلك أن الإمبراطور جستنيان أغلق مدارس آثينا سنة ٥٢٩ ، و بذلك انطفأت شعلة علوم اليونان وفلسفهم في هذا الركن الشرقي من أوربا ، وفر إلى البلاط الفارسي جمع من علماء تلك المدارس ؛ مما جعل عاصمة الفرس أعظم مركز ثقافي في ذلك العصر ، فازدهرت فيها الرياضيات والعلوم الطبيعية والفلسفة بعد أن التقت فيها علوم اليونان بعلوم الهند(٥) .

<sup>(1)</sup> Thorndike: A Hist. of Wagic and Experimental Science, vol.1;pp. 504-522,

<sup>(2)</sup> Coulton: Life in the Middle Ages; ; vol. 1; pp. 41-44.

<sup>(3)</sup> Hearnshaw: Med Contributions to Modern Civilization; p. 116.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist. vol .3; p. 535.

<sup>(5)</sup> Vasiliev : op cit.; Tome 1, p. 198.

ثم كان أن ظهر الإسلام وقامت الدولة الإسلامية ، فأدى فتح العرب لفارس والمندوس والشام ومصر إلى انتقال التراث العلمى الذى خلفه اليونان والفرس والمندوس إليهم ؛ وأصبحت بغداد مركزا لنهضة علمية كبرى فى الوقت نفسه الذى قامت النهضه الكارولنجية فى غرب أور با . على أنه يلاحظ أن هذه النهضة الأخيرة كانت تعليمية ، اهتمت باحياء الآداب دون أن يكون الداوم نصيب منها(١) . وتتمثل أقصى ما وصلت إليه المعرفة العلمية فى غرب أور با فيا بين القرنين السابع والتاسع فى موسوعة ايسيدور القشتالي (ت ١٣٦٦) ومؤلفات بدى (ت ٢٣٥) ومعجم سالومونيس الثالث رئيس أساقفة كونستانس . وجميع هذه المؤلفات الثلاثة السابقة استلهمت مادتها واستمدت معلوماتها من كتاب التاريخ الطبيعي لمؤلفه عليني العالم الروماني القديم(٢)

# الدور الثالى: وصول علوم العرب إلى غرب أوريا:

و إذا كانت العلوم قد اضمحلت فى غرب أور با فى أوائل العصور الوسطى ، فإنها ازدهرت فى الشرق الإسلامى . ولم يسكن كل العلماء الذين أنجبتهم الحضارة الإسلامية من العرب ، لأن كثيرا منهم كانوا فرسا أو يهودا مستعربين ولسكنهم درسوا وكتبوا باللغة العربية التى أضحت اللغة العالمية السائدة من حدود الهند والصين شرقا إلى أسبانيا غربا<sup>(7)</sup>. وقد امتازت هذه النهضة الإسلامية من أول الأمر بطابعها العالمى ، مما جعل الفرق واضحا بينها و بين النهضة السكارولنجية من جهة والنهضة البرنطية فى القرن التاسع من جهة أخرى (1). ذلك أن الظروف

<sup>&#</sup>x27;(1) Thompson: op. cit; vol. 2; p. 777.

<sup>(2)</sup> Hearnshaw: Med. Contributions; p. 118,

<sup>(3)</sup> Dampier : op. cit.; p. 82.

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit.; pp.294- 295.

الجغرافية والتاريخية شاءت أن تجعل الدولة الإسلامية ملتقى التيارات الفكرية اليونانية والفارسية والهندية . وليس هذا هو موضع الغرابة وإيما الملاحظ هو أن الرياضيات الهندية تقدمت وتطورت مستقلة بعيدة عن نفوذ الرياضيات اليونانية حتى التقى التياران معا فى كنف المدارس الإسلامية و بين رحامها(١) .

ويضيق بنا المقام عن ذكر أساء علماء العرب المبرزين فما سنتي ٧٥٠ ، ١١٠٠ ؛ وما قام به هؤلاء العلماء من أعمال تركت أثرا بارزا في تاريخ الحضارة ؛ ولكننا نكتني بالاشارة إلى بعضهم . فمن هؤلاء العلماء جابر بن حيان الكوفي في القرن الثامن الذي اشتغل بالكيمياء وألف فيها موسوعة كبيرة ضمنها وصف كثير من المركبات السكيميائية التي لم تكن معروفة من قبل ، مثل حامض النيتريك (ماء الفضة ) والبوتاس وروح النشادر وغيرها ؛ كما وصف كثيرا من العمليات الـكيميائية مثل التقطير والترشيح والتصعيد والتبلور (٢٦) . و بعد ذلك يأتى الخوارزمي في القرن التاسع، وهو الرجل الذي نبغ في الرياضيات والفلك والجغرافيا ، ومزج الرياضيات اليونانية بالهندية ، ووضع قواعد علم الجبر وصنف فيه . ثم يأتي البتاني المتوفى سنة ٢٩، وهو من أعلام الفلسكيين بفضل ماتوصل إليه من نتأج بارزة جديدة في علم الفلك (٢٠ . أما الرازي ( ٣٢٣ ) فكان من أشهر أطباء العرب وألف كثيرا من المراجع السكبيرة في الطب؛ وشاركه في هذا الميدان العلمي ابن سبنا (١٠٣٧) الذي كان أشهر أطباء المسلمين على الإطلاق، حتى أن كتابه « القانون » يعتبر أكبر دائرة معارف طبية عرفها الشرق والغرب جميعا في العصور الوسطى (١٠٢٠ ). أما الحسن بن الهيثم (ت ١٠٢٠) فكان من أشهر العلماء في الطبيعة فاشتغل بالعدسات والبصريات وكتب في

<sup>(1)</sup> Dampier; op. cit.; p. 100.

<sup>(2)</sup> Com Med. Hist.; vol ; 8; p. 667.

<sup>(3)</sup> Delambre : Hist. de l'astronomie du Moyen Ages; pp. 10-60.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 4; p. 297.

الصوء والمرايا رسائل عديدة ، اعتمد عليها واستفاد منها بعد ذلك بقرنين روجر ميكون في الغرب (١) . وأخيرا نختم هذه السلسلة من مشاهر علماء الإسلام بالاشارة إلى عمر الخيام - أبرز الرياضيين في الربع الأول من القرن الثاني عشر . على أن الحياة الفكرية والعلمية في العالم الإسلامي أخذت تستنفد قوتها تدريجيا منذ ذلك الحين بعد أن حمل المسلمون لواء المعرفة في العالم - شرقية وغربيه - عدة قرون توصلوا فيها إلى معارف ونتائج جديدة ، لم يعرفها معاصروهم من الأمم إلا عنهم ؛ الأمر الذي جعل الحضارة الإسلامية - باعتراف الغربيين - أعظم حضارة شهدها العالم على الإطلاق في العصور الوسطى (٢) .

فلك أن العرب استخدموا نظام الأعداد الهندى واستخدموا الصفر في الحساب (٢) ، وكشفوا عن أصول الجبر وأضافوا إليها حتى خلقوا منها علما حقيقياً طبقوه على الهندسة . أما في الهندسة وحساب المثلثات ، فإنهم لم يقفوا عند معلومات اليونان التي توصل إليها إقليدس وغيره ، وإنما جددوا وأضافوا إضافات جديدة لم يعرفها غيرهم من قبل ؛ فأدخلوا الماس إلى علم حساب المثلثات وأقاموا الجيوب مقام الأوتار وحلوا للعادلات المكعبة وتعمقوا في أنحاث المخروطات ؛ كا تقدموا بالميكانيكا ووصفوا كثيراً من آلاتهم في كتبهم . وفي الفلك انتشرت كا تقدموا بالميكانيكا ووصفوا كثيراً من آلاتهم في كتبهم . وفي الفلك انتشرت للراصد العربية في جميع بلدان المشرق والمغرب (٤) ، واستطاع علماء المسلمين تعيين انحراف سمت الشمس تعييناً دقيقاً وحددوا طول السنة الشمسية بالضبط ، ووضعوا جداول لأمكنة الجداول السيارة ، وتوصلوا إلى نظرية دوران الأرض ؛ واستخدموا الاسطرلاب والبوصلة ، كا صحوا كثيراً من لأخطاء التي وقع فيها واستخدموا الاسطرلاب والبوصلة ، كا صحوا كثيراً من لأخطاء التي وقع فيها من سبقهم ولاسيا ما يتعلق بتقدير بطلهيوس السكندرى لعرض البحر المتوسط (٥) .

<sup>(1)</sup> Dampier op cit.; p. 101,

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit.; vol. 2, pp. 778-779.

<sup>(3)</sup> Ball : A Short Account of the Hist. of Mathematics; p, 150.

<sup>(4)</sup> Cam Med. Hist, vol. 4, pp. 298-299.

<sup>(5)</sup> Delambre: op. cit., pp. 10-60.

أما فى الطبيعية فقد توصل المسلمون إلى نتائج فائقة فى المدسات والبصريات والمراط السكرية ، وأجروا تجارب لإيجاد العلاقة بين ورن الهواء وكيافته ، كا علمهوا النظريات المتعلقة بالجاذبية و، ركز الثقل (١) . كذلك فى المكيمياء توصلوا الى كثير من العناصر وحاولوا تحليلها أو تركيبها ، واستخدموا فى تجاربهم أجرزة لم تكن معروفة من قبل ، كا استخدموا القوة الناجة عن انفجار البارود فى دفع فذائب إلى مسافات بعيدة . وأخيراً خطا المسلمون بالطب خطوات واسعة فذائب إلى مسافات بعيدة . وأخيراً خطا المسلمون بالطب خطوات واسعة فشخصوا كثيراً من الأمراض المستعصية ، واستغلوا معلوماتهم فى المكيمياء لايجاد علاج لها ، كا أفنوا كثيراً من المراجع الجامعة فى وصف الأمراض وطرق علاجها وخصائص الأدوية (٢).

ولا يتسع هذا البحث الافاضة في أهمية النتائج العلمية التي توصل إليها العرب في الوقت الذي كانت أور به تتخبط في ظلمات الجهل . ولكن المهم هو أن هذه العاوم والنتائج التي توصل إليها المسلمون أخذت تنتقل إلى غرب أور با قبل أن يبسدا نجم الحضارة الإسلامية في الأفول (٢٠) . أما المعابر الرئيسية التي انتقلت منها هذه الحضارة الإسلامية إلى الغرب الأور بي فكانت أسبانيا نم صقلية نم المشرق حسب ترتيب أهميتها (٤) . وعلى الرغم من أن المسلمين كان لهم مركزان ثقافيان كبيران في الغرب ها الأندلس وصقلية ، إلا أن الاتصالات مركزان ثقافيان كبيران في الغرب ها الأندلس وصقلية ، إلا أن الاتصالات الثقافية بين الغرب المسيحي من جهة و الدراسات العربية من جهة أخرى ظلت محدودة حتى أواخر القرن الحادي عشر . ولعل من أسباب ذلك صعوبة تعلم اللغة العربية ، حتى ظهر فريق من الأور بيين أدركوا أهمية هذه الدراسات وأقباوا

<sup>(1)</sup> Singer: From Magic to Science; p. 90.

<sup>(2)</sup> Browne : Arabian Medicine, pp. 55-73.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 8, p 667.

<sup>(4)</sup> Hearnshaw. Med. Contributions, p, 123.

على ترجمتها إلى اللاتينية في حماسة ومثابرة (۱) . وأول هؤلاء المترجمين الأوربيين كان قنسطنطين الافريقي ( Constantinus Africanus ) ، وهو من مواليد قرطاجة ، رحل إلى الشرق حتى انتهى به المقام سنة ٢٠٥١ . وقد قام قنسطنطين هذا بترجمة حيث انتظم به راهباً إلى أن توفى سنة ١٠٨٧ . وقد قام قنسطنطين هذا بترجمة بعض المؤلفات المربية أهمها الكتاب الذي ألفه على بن العباس في القرن العاشر في الطب في الطب أن أثراً عيقاً في دراسة العلوم في جنوب إيطاليا ، حتى أن مدرسة الطب في سالرو تدين بنشأتها إلى تراجم قنسطنطين الإفريقي . كذلك ظهر في دير ريشنو Reichenau — وهو أحد الأديرة البندكتية في سويسرا — راهب اسمه هرمان الكسيح ( Hermann the Cripple ) ( ١٠١٣ — ٤٠٠٠) ، كتب أبحاثه هامة في الرياضيات والفلك استعان بها خلفاؤه في القرن التالي . وإذا كانت معرفة هرمان هذا باللغة العربية موضع شك كبير — ولا سيا أن عامته حالت دون سفره إلى أسبانيا أو غيرها من مواطن الدراسات العربية عامة مؤرات العربية عن طريق رجال العلم المتنقلين في ذلك العصر (۲).

ثم كان أن اشتدتيار حركة الترجمة عن العربية في القرنين الثابي عشروالثالث عشر . فني صقلية وجنوب إيطاليا ترجم ايوجنيوس البالرمي (Eugenius of Palermo) كتاب المرئيات لبطلميوس السكندري عن العربية سنة ١١٥٠ وأعقب ذلك ترجمة مؤلفات أخرى لبطلميوس السكندري و مخاصة في الفلك والرياضيات عن العربية . واشتهر من المترجمين الصقليين عند أذ فرج من سالم المهودي (ت ١٢٨٥)

<sup>(1)</sup> Hearnshaw: Med. Contributions, p 123.

<sup>(2)</sup> Rashd il : op cit., vol 1, p 81.

<sup>(3)</sup> Hearnshaw: Med. Contributous; p. 120.

<sup>(4)</sup> Singer : op. cit , p. 81.

على أن أسبانيا كانت الملتق الطبيعى للفتين العربية واللاتينية ، بعد أن ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية وازدحت مدمها بالمؤلفات العربية في العلام والنلسفة وغيرها . ثم كان أن ساعد سقوط طليطلة في أيدى المسيحيين سنة ١٠٨٥ على انجاه كثير من طلاب المعرفة إليها الرّود من الدراسات العربية الإسلامية سواء كانت خالصة أو مترجمة عن اليونانية ، حتى أصبحت طليطلة بالذات المركز الرئيسي لحركة الترجمة عن العربية وترجمتها إلى اللاتينية أديلارد البائي وهرمان العصر الوقوف على المعارف العربية وترجمتها إلى اللاتينية أديلارد البائي وهرمان وجيرارد الحريموني ورو برت الشستري وغيره (٢) . هذا فضلا عن اليهود والمستعربين الأسبان الذين عكفوا على ترجمة المؤلفات العربية مثل دومونيقوس حونديسالني Petrus Alfonsi و بطرس ألفونسي Petrus Alfonsi وحنا الأشبيلي John of Seville وغيرهم . و إلى ريموند رئيس أساقفة طليطلة برجم الفضل في انتعاش حركة الترجمة عن العربية ، إذ أنشأ مكتبا لترجمة أمهات المكتب التي ذخرت بها طليطلة في النصف الأول من القرن الثاني عشر (٣) .

وقد ترتب على هذه الحركة ثورة علية وفكرية شاملة فى غرب أوربا . ذلك أن المعارف الجديدة التى نقلت من العربية إلى اللاتينيه جعلت الأوربيين يفيقون من الظلمة والجهالة التى عاشوا فيها قرونا طويلة ويقبلون على الدراسات العلمية الجديدة فى شغف ونهم . فنى الحساب عرفت أوربا نظام الأعداد الهندى عن العرب ، وهو النظام الذى تتغير فيه قيمة الرقم بتغير وضعه من خانة الآحاد إلى العشرات أو المثات . . . ؛ و بذلك أخذت أوربا تنبذ نظام الأرقام الومانية العقيم الذى وقف عقبة كئودا فى سبيل تقدم العمليات الحسابية (3) . وقد نسب

<sup>(1)</sup> Hearnshaw: Med. Contributions, p 123

<sup>(2)</sup> Singer: From Magic to Science, p. 80.

<sup>(3)</sup> Rashdall : op. cit., vol. 1, p. 353.

<sup>(4)</sup> Eyre : op. cit., p. 298

الأرو بيون هذا النظام العددي الجديد إلى الخوارزمي العالم الرياضي الشهير الذي ترجمت بعض أبحاثه إلى اللاتينية فىالقرن الثاني عشر (١١) . و يرجح أن البايا سلفستر الثاني (ت ٢٠٠٣) — الذي قضي بعض السنوات في شمال أسبانيه – كان، من أوائل الأوربيين الذين نقاوا نظام الأعداد العربي إلى الغرب، هذا بالإضافة إلى ما قام به ذلك البالا من تشجيع ترجمة بعض المؤلفات العربية التي توضح وظيفة الاسطرلاب(٢٠) . أما الصفر فلم تعرف أور با استعاله إلا عن طويق العرب. في القرن الثاني عشر ؛ حتى قال بعض السكتاب المحدثين إن فسكرة الصفر تعتبر أعظم هدية قدمها المسلمون إلى غرب أور با(٢٦) . ونستطيع نحن أن ندرك أهمية الصفر في علم الحساب إذا تصورنا كيف يكون الجساب بلا صفر . وفي سنة ١١٤٥ ترج رو برت الشسترى كتاب الخواررمي في الجبر إلى اللاتينية ، و بذلك عرف الغرب الأوربي علما جديدا لأول مرة . أما في الهندسة وحساب المثلثات فقد ترجم كثير من المؤلفات العربية إلى اللاتينية ، و بخاصة جداول حساب المثلثات التي وضعها الخوارزمي والتي ترجمها أدلاردالباني (٤) . وفي الفلك ترجم الأوربيون كتاب « الزيج الصابىء » للبتاني عدة مرات إلى اللاتينية فازدادت معرفة الغر بيين بهذا العلم . أما في الطبيعة ، فقد ترجمت بعض مؤلفات الحسن بن الهيثم (ت ١٠٣٠) والخازن البصري (ت ١٠٣٨) إلي اللاتينية؛ وعن هذه المؤلفات استقى روبرت جروستست Robert Grosseteste وروجر بيكون وغيرها معلوماتهم . كذلك ترجم الأور بيون مؤلفات جابر بن حيان الـكوفي في السكيمياء، كما ترجموا بعض مؤلفات الرازى وابن سينا في الطب<sup>(ه)</sup>.

<sup>(1)</sup> Bail : op. cit., p. 156.

<sup>(2)</sup> Hearnshaw: Med. Contributions, p. 120.

<sup>(3)</sup> Eyre : op cit., p 229.

<sup>(4)</sup> Bail : op. cit, p. 165.

<sup>(5)</sup> Hearnshaw: Med. Contributions, p. 127.

### الدور الثالث: ازدهار العلوم في غرب أوربا:

ويبدو أن وصول هذه المعارف العلمية الجديدة إلى غربب أوربا أثار فزع الكنيسة التي خشيت أن ينشأ عن الإهمام بها إضعاف شأن الاهوت وإهاله<sup>(١)</sup> على أن الكنيسة كانت لا تستطيع منع تداول هذه المعلومات ودراستها ، ومن تم لجأت إلى التوفيق بينها وبين اللاهوت حتى لا ينتهى الأمر إلى زعزعة الثقة في. تعاليم الكنيسة (٢) . ومع أن العصور الوسطى لم تعرف خطاً فاصلا - كالذي نعرفه اليوم - بين مظاهر الدين ومظاهر العلم ؛ إلا أننا يمكننا تقسيم الجمهدين في القرن الثالث عشر إلى فريق حصر اهمامه الرئيسي في اللاهوت والعقيدة وفريق آخر أتجـــه نحو العلوم (أس الفريق الأول كان اسكندر الهاليسي المربق الأول كان اسكندر الهاليسي ( Alexander of Hales ) والقديس توما الأكويني ، في حين برز من الفريق الثاني روبرت جروستست أسقف لنكولن (ت١٢٥٣ )، وميخائيل سكوت الذى تمتع برعاية الإمبراطور فردر يكالثاني والبرت الكبير Albertus Mugnus (ت ۱۲۸۰)؛ وعلى رأس هؤلاء جميعاً يأنى روجر بيكون (ت ۱۲۹٤)(١). وهنا تسترعي نظر نا ظاهر تان واضحتان ، الأولى أن معظم هؤلاء الأعلام من المهتمين بالعلوم الجديدة كانوا من الإنجليز - مثل أديلارد البائي وروبرت الشسترى ودانيل المورلي ( Daniel of Morley ) وجروستست وروجر بيكون ؛ في حين كان ميخاليل سكوت انجليزيا من أصل أيراندي . أما الظاهرة الثانية فهي أن معظم هؤلاء الأعلام كأنوا من منظمة الدومينكان أو منظمة الفرانسسكان ، وإن كان الفارق واضحاً بين هاتين المنظمتين الدينيتين . فبينما كان علماء الدومينكان يغلب

<sup>(1)</sup> Coulton: Life in the Middle Ages, vol 2, pp. 58-62.

<sup>(2)</sup> Taylor: Med. Mind, vol 2, p. 432-436.

<sup>(3)</sup> De Wulf - op ci, pp. 256-259.

<sup>(4)</sup> Dempier - A Hist of Science, p 91.

عليهم طابع المحافظة فى الناحية الفكرية ، والرغبة فى التوفيق بين العلوم القديمه والجديدة للمحافظة على كيان التقاليد والدين ؛ إذا بالفر انسسكان يغلب عليهم طابع التطرف والمغالاة ونقد القديم والثورة عليه (١).

على أن قصور عقلية العصور الوسطى فى مجال التفسير العلى حال دون إدراك وحدة الطبيعة ، فالإنسان فى العصور الوسطى اعتقد أن كل شىء له قيمة وأهمية منفصلة عن قيمة أى شىء آخر وأهميته. وكان روجر بيكون هو الذى أدرك أكثر من غيره أن الظواهر الطبيعية جميعها متوافقة ومتاً لفة، وهو التا لف الذى يؤدى إلى وحدة الطبيعة ؛ فقال بأن الطبيعيات والكيمياء والفلك والرياضيات تؤدى إلى وظائف مختلفة لشىء واحد هو الطبيعة هذا مع الإعتراف بأن بيكون آمن بكثير من الآراء والمعتقدات التى سادت عصره وأهمها أن الغرض الأساسى من الدراسات العلمية والفلسفية هو خدمة اللاهوت (٢) . ويبدو أن بيكون استقى الإلهام الأول لأفكاره من جروستست الذى أخضع الطبيعيات والكيمياء والفزيولوجيا وغيرها لهندسة الكون . فجميع المظاهر الطبيعية فى نظر جروستست كان يمكن ارجاعها إلى خطوط وزوايا ومسطحات ، والدائرة هى الشكل التام لأن الضوء ينتشر على شكل دائرى (٣) .

أما النتأئج التي توصل إليها بيكون — رائد البحث العلمي بمعناه الحديث — فيمكن تلخيصها فيا يلى: أولا. أنه حاول وضع نظام للمعرفة الطبيعية يفوق المستوى الذي كان قائمًا في عصره ويعتمد قبل كل شيء على المشاهدة والتجربة ؛ وثانيا أنه أدرك أهمية معرفة اللغات الأجنبية والقديمة فحاول أن يتعلم الميونانية والعبرية على أسس علمية وكذلك العربية. وثالثا أنه طبق أسلوبه

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit, vol 2. p. 785.

<sup>(2)</sup> Dampier : op, cit., p. 100,

<sup>(3)</sup> Thorndike : Hist of Magic; vol. 2, p.p. 436-456.

التجريبي في الوصول إلى نتائج هامة في البصريات والعدسات والنلك والجنرافية والرياضيات وغيرها (١) . وهكذا استطاع بيكون أن يتنبأ بإمكان الوصول إلى اختراع سفن تسير بآلات دون حاجة إلى مجداف أو شراع ، وطائرات يحرك الانسان أجنحتها كا يفعل الطير ، ومفرقعات ملتهبة تبيد الجيوش ، وروافع ضخمة لرفع الأثقال ، وعقاقير سامة تبيد الحشرات والهوام ، ومصابيح تضى دون أن ينفذ وقودها . . . إلى غير ذلك من الاختراعات التي توصل إليها الإنسان فعلا فيا بعدوالتي تثبت أن بيكون رسم للعالم الحديث الطريق الذي سار فيه (١) .

ومن هذا يبدو أن علماء الغرب في العصور الوسطى لم ينقصهم النشاط الفكرى و إيما أعوزهم التنفيذ العملى . فعلماء العصور الوسطى كابوا أقل جهلا بما نتصور ، فلم يوجد منهم من اعتقد أن الأرض مسطحة ، كا عرفوا سبب خسوف الشمس في حين قضى أحدهم — وهو أديلارد الباثى — عامين في دراسة ظاهرة الملد والجزر وتوصل إلى نظرية معقولة لهذه الظاهرة ؛ كا قال بمبدأ خاود المادة وعدم فنائها و إن لم يستطع إثبات هذا المبدأ لعدم توافر المعامل والأجهزة أمامه (٢٠) مأما نظريات البصريات والعدسات فقد استقاها علماء الغرب من العرب، فأفاض روجر بيكون في وصف العدسات وأهميتها في تكبير الكتابة ورؤية ما لا يمكن رويته بالمين المجردة . هذا في حين قضى دونس سكوت Duns Scotus شتاه ورؤيته بالمين المجردة . هذا في حين قضى دونس سكوت المورية واليونانية (١٠) .

ومعنى ذلك أن العالم الحديث يدين للمصور الوسطى بكثير من قواعد التقدم العلمى . فالقرن الثالث عشر كان لا يقل عن عصر النهضة الإيطالية فى سرعة التقدم العلمى . وقد بلغت المعرفة العلمية فى القرن الثالث عشر درجة

<sup>(1)</sup> Hearnshim : Med Contributin; pp. 142-148,

<sup>(2)</sup> Inorndike : cit.; vol. 2, p.p. 654-655.

<sup>(3)</sup> I hompson : op. cit.; vol. 2, p.,780.

<sup>(4)</sup> Ibid.

من الغرارة والتنوع واجتذاب اهتمام الناس ، عيث أصبح من المتعذر الا كتفاء عولمات بليني بوايسيدور . وهنا ظهرت مجموعة من مؤلق الموسوعات العلمية الصغمة مثل استكدر نكام Alexander Neckham (۱۲۱۷ — ۱۲۱۷) الذي كتب في « طبيعة الأشياء ، و وارثلميو المجليدكوس Bartholomew الذي كتب في « خصائص الأشياء » . و فيا عدا هذين الامجليز يبن ظهر فنسات الغرنسي « خصائص الأشياء » . و فيا عدا هذين الامجليز يبن ظهر فنسات الغرنسي « مرآة الطبيعة » و « مرآة العقيدة » و « مرآة التاريخ » (٢٦٠) .

ولا يفوتنا في ختام هذا العرض السريع للتطور العلمي في العصور الوسطى أن نشير إلى الامبراطور فردريك التاني ( ١٩٩٤ – ١٢٥٠) الذي كان أكبر راع للغم والعلماء في عصره (٢). ولدس هذا بجال المكلام عن شخصية فردريك الغربية ذات الجوانب المتعددة ، و إنما نكتني بالإشارة إلى أنه أولع بالبحث عن كل أمر غريب للوقوف على حقيقته ؛ كما شغف بمختلف الدراسات اللغوية والفلسفية والرياضية والفنية والعلمية . . . . (٤) وقد انتهز فردريك فرصة حضوره على الشرق للمثناركة في النشاط الصليبي وأخذ يبحث في المسائل المتعلقة بالهندسة والفلك والمنطق والبصريات . أما اهتمامه بالطب ووظائف الأعضاء فكان عظيما وقد حظي برعاية الامبراطور فردريك الثاني عدد كبير من العلماء أشهرهم ميخائيل سكوت الذي دخل بلاط الامبراطور حوالي سنة ١٣٣٧ وكتب له عدة أبحاث في العلوم الطبيعية والمنطق والفلك والميتافيزيقا والمكيمياء (٥) . كذلك اتصل في العلوم الطبيعية والمنطق والفلك والميتافيزيقا والمكيمياء (٥) . كذلك اتصل في العلوم الطبيعية والمنطق والفلك والميتافيزيقا والمكيمياء (٥) . كذلك اتصل في العلوم الطبيعية والمنطق والفلك والميتافيزيقا والمكيمياء (٥) . كذلك اتصل في العلوم الطبيعية والمنطق في صفرة الامبراطور ، كما ألف له بعض المصنفات وحل عدة مشاكل رياضية في صفرة الامبراطور ، كما ألف له بعض المصنفات وحل عدة مشاكل رياضية في صفرة الامبراطور ، كما ألف له بعض المصنفات

<sup>(1)</sup> Gilsen : op. cit.; p.p. 326-327.

<sup>(2)</sup> Idem; p 402.

<sup>(8)</sup> Kantorowez : Frederick the Second; p.p. 334-3364

<sup>(4)</sup> Haskins : Studies in Med. Culture; p 124.

<sup>(5)</sup> Thorodike : op. cit; vol. 2, pp. 316-317.

الرياضية (١). وقد اعتاد فردريك الثانى أن ينعم بجواثر سخية على كل عالم يقدم إليه شيئاً جديداً يسترعى انتباهه في ميدان العلم ، تما جعل منه أكبرراع للدراسات العلمية في عصره (٢).

#### \* \* \*

وهكذا شهدت العصور الوسطى نشاطاً علياً غزيراً استمر منذ ظهور المسيحية حتى القرن السادس عشر . والواقع أنه يمكن اختيار سنة ١٤٥٣ لتسكون حدا قاصلا بين النشاط العلمى في العصور الوسطى والحديثة ، إذ ظهر في هذه السنة محتان علميان قاما على أساس الطريقة العليمة التحريبية محيث ببدوان أقرب إلى طريقة التفسكير الحديثة منهما إلى طريقة العصور الوسطى . أما البحث الأول فقد كتبه رجل بلچيكى اسمه أندرياس فساليوس Andreas Vesalius ويتناول البحث في تركيب الجسم الإنساني و بنائه (Humani في حين كتب البحث الثاني رجل بولنسدى اسمه نيقولا كو برنيقوس Nicholas Copernicus ويتناول فيه حركة الأجرام الساوية (De revolutionilus orbium Coelstium)

<sup>(1)</sup> Kantorowicz : Fredrick the Second; pr. 341-348

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit., vol. 2, p.p. 787-790.

<sup>(3)</sup> Hearnshaw: Med. Contributions; p.p. 111-112.

# البالبالناسع الآداب

### التطور الدُّدى واللغوى فى فجر العصور الوسطى :

لم تقتصر مظاهر ضعف الإمبراطورية الرومانية وامحلالها على ما أصابها من تدهور إدارى واقتصادى واجتماعى ، و إنما انعكست صورة هذا الانحلال أيضاً فى انحطاط اللغة اللاتينية وغروب شمس الأدب الكلاسيكي القديم (۱) . على أنه ربما كان فى إطلاق لفظ « انحطاط » على التغيير الذى اعترى اللغة والأدب عند نهاية العصور القديمة شيء من التطرف أو البعد عن الواقع ، إذا نظرنا إلى هذه التغييرات على أنها جانب من التطور العام الذى مرت به أور با لتلائم انجاهات العصور الوسطى وحضارتها . فهذه التغييرات إذا يمكن اعتبارها تعويضاً عن الخسائر التي ألمت بالحضارة القديمة ، أو بعبارة أخرى يمكن اعتبارها محاولة الخسائر التي ألمت بالحضارة القديمة ، أو بعبارة أخرى يمكن اعتبارها محاولة الخسائر التي ألمت بالحضارة القديم مفقود (۱) .

والواقع أن اللغة اللاتينية تعرضت لتغييرات ضخمة في مدى القرنين ونصف القرن الواقعة بين تاكيتوس (٥٥ - ١٢٠) وأوغسطين (٣٥٤ - ٢٠٠). ذلك أن انتشار المسيحية في الغرب خلال هذه الفترة لم ينشأ عنه إدخال ألفاظ جديدة من أصل يوناني فحسب ، بل أدى أيضاً إلى استحداث كلمات جديدة وابتكار تعبيرات لم تكن معروفة من قبل لتلائم الأراء والمعتقدات والطقوس الدينية التي أنت بها المسيحية . وقد نجم عن هذا التطور تغيير عظيم أصاب

<sup>(1)</sup> Poole & Med. Thought, p.6.

<sup>(2)</sup> Taylor : The Med Mind; pp. 12-12,

اللغسة اللاتينية نتيجة لتطرق كثير من الأالفاظ العامية والدارجة إلى اللغة الفصحي من جهة ولاستحداث كثير من التعبيرات والكلات الجديدة من جهة أخرى(١) . ويبدو هذا الفارق واضحا عند اللقارنة بين اللغة اللاتيدية الفصحي كاكتبها شيشرون ، واللغة اللاتينية الجديدة أو الدارجة التي استخدمها كتاب العصر المسيحي منذ ترتوليان ( حوالي سنة ٢٠٠ فصاعدا ) . وهكذا انتهى عصر البلاغة والبيان الذي امتازفيه الأساوب اللاتيني باختيار اللفظ وانسجام العبارة وأتزان الجلة ، وحل عصر جديد انسابت فيه الكلمات وفقا لانسياب الأَفْكَارِ ، دون عناية باختيار اللفظ أو العمل على تجقيق نوع من الإنسجام بين محتلف العبارات (٢٦) . من ذلك أن الفعل لم يعد يأت في نهاية الجلة ليختمها ، كما همو الحال في اللاتينية الكلاسيكية، وبإنما صار يأتي حيثًا شاء له الفكر هون مراهاة لأصول الأساوب . كذلك استخدمت كثرة من الألفاظ التعبير عن معان لم يستعملها فها مطلقا كتاب العصر الكلاسيكي ؛ بل كان من الصعب فهمها على هؤلاء الكتاب . أما قواعد النحو الكلاسيكية ، فلم تعد تحظى بعناية كتاب العصر المسيحي الجديد الذين أضروا بها وخرجوا عليها ، محيث لم يكد يحل القرن الثالث إلا كان هناك نوع من اللاتينية العامية تشبه إلى حد كبير اللاتينية التي سادت غرب أوربا بعد ذلك بثلاثة قروز \_ إذا استثنينا الألفاظ الدخيلة التي أتت عن طِريقِ الجرمانِ . وهذه اللاتينية العامية أو الدارجة (٢٦) هي التي أصبحت فيا بعد أما الغات الرومانية في أوربا ، وهي اللغات المستقة عن أصل روماني لاتيني كالفرنسية والايطالية والأسبانية والبرتغالية . هذا وإن كانت اللغة المجرمانية \_ التي احتفظت بسيطرتها على الجهات الشالية من أور با \_ قدأمهمت

<sup>(1)</sup> Poligno : Latin Thought; p. 22.

<sup>(2)</sup> Thompson : op cit , vol. 2, p. 794.

<sup>(</sup>٣) عرفت هـــذه اللاتينية عادة باسم Lingua rustica أو Lingua vuirgaria أو Lingua Plebeia . وكلها مترادفات يمبى اللغة العامية أو الدراجة أو الشعبية . ( م ١٥ -- أوربا العصور الوسطى ج ٢ )

حَىٰ الأخرى بألفاظ عديدة في اللغات الرومانسية، وذلك عن طريق احتلال الفرنجة الغاليا والقوط الغربيين لأسبانيا واللمبارديين لإيطاليا (١)

وثمة مظهر آخر من مظاهر التأخر الذى أصاب أور با فى ذلك العصر يتمثل فى تدهور مستوى الخط والكتابة فى المخطوطات أو الو ثائق الحكومية المعاصرة. فقى العصور القديمة كانت الكتب تدون على بجاميع من أوراق البردى أطلق عليها اسم (volumina)، ولكنها منذ القرن الأول الميلادى أصبحت تدون على صفحات من الرقائق الجلاية مقطوعة على هيئة مربعات قأئمة الزوايا وأطلق على صفحات من الرقائق الجلاية مقطوعة على هيئة مربعات قأئمة الزوايا وأطلق عليها اسم المجاميع أوالسكتب المربعة (codices quadrati). ومعظم المخطوطات التي ترجع إلى العصر الميروفنجي أو القوطي من هذا النوع. أما الخط فكان على ثلاثة أنواع هي الحروف السكبيرة (majuscule)؛ والحروف البوصية (minuscule)، والحروف البوصية الحمل إلى فساد الخط وتعذر قراءته، فوقع الكتاب في أخطاء عديدة، مما أفسد الكتابة إفساداً يبدو بوضوح في الترجمة اللاتينية للانجيل في ذلك العصر (٢٠).

أما دعائم هذا الأدب اللاتيني البعديد فقد أرسى قواعدها في ميدان النثر القديس جيروم في ترجمته اللاتينية للانجيل ( vulgate )، والقديس أوغسطين في كتاباته اللاهوتية ، لا سيا « مدينة الله » و « الاعترافات » (٣) . ذلك أن ترجمة الانجيل اللاتينية لم تؤثر شكليا في أدب العصور الوسطى لعدة قرون فحسب، بل أثرت أيضا في تفكير هذه العصور . و يسكني للتدليل على ذلك أن اللاهوت بل أثرت أيضا في تفكير هذه العصور . و يسكني للتدليل على ذلك أن اللاهوت وعلم الكنسيات ( ecclesiology )، والقوانين والتشريعات ، والتاريخ ، تأثرت كلها إلى حد واضح بترجمة الانجيل اللاتينية . فبعض النظم المكنسية \_ مثل ضريبة العشور \_ مأخوذة عن الكتاب المقدس . كما أن الملكيات البر برية التي قامت ضريبة العشور \_ مأخوذة عن الكتاب المقدس . كما أن الملكيات البر برية التي قامت

<sup>(1)</sup> Taylor - op cit , vol. 2, pp. 250-252.

<sup>(2)</sup> Thompson - vol. 2;794-795.

<sup>(3)</sup> Taylor: The Med, Mind, vol. 2, p. 180

افى أور با العصور الوسطى أخذت بمبادى، الحسكومة الثيوقر اطية التى وردت عنها أكثر من إشارة فى العهد القديم بوجه خاص (۱). أما القديس أوغسطين فقد وضع فى كتابه «مدينة الله » فلسفة سياسية لأور با العصور الوسطى ظلت قائمة حتى القرن الثالث عشر (۲). وتدور هذه الفلسفة حول محور واحد هو أن السكنيسة من عمل الله وأن لها وظيفة مقدسة تبرر سيادتها على السلطة الزمنية ، فى حين أن الدولة من عمل الإنسان ، ولذلك فهى تتصف بالنقص والشر ولابد فى حين أن الدولة من عمل الإنسان ، ولذلك فهى تتصف بالنقص والشر ولابد من خضوعها لنفوذ الكنيسة . وتختلف « الاعترافات » فى طابعها عن « مدينة الله » لأنها عبارة عن ترجمة شخصية روحية تفيض بالزهد والتقوى فى قالب فلسفى يتسم بطابع الأفلاطونية الحديثة (۲).

وفى هذا الأدب الجديد امترجت الوثنية والمسيحية ، والدين والدنيا ، والقديم الجديد ؛ مماكان له أبعد الأثر فى النواحى الحضارية والتاريخية . ولم يكد يحل القرن الرابع إلا كان هذا الاتجاه الأدى الجديد قد شق طريقه حتى تم له الانتصار فى القرن السادس عند ما ظهر بوضوح فى ميدانى النثر والشعر(3).

أما الشعر المسيحى فقد أصبح يعتمد على أوزان إيقاعية ، وتخلى عن المقاييس السكلاسيكية المعروفة ، الأمر الذى جعل الترانيم والأناشيدال كنسية تمتاز بنوع من الوقع الموسيق ساعد على انتشارها و بالتالى على انتشار المسيحية بين الشعوب البدائية (٥٠) . وكان أول من برز من شعراء المسيحية هو الشاعر كوم وديان Commodian الذى عاش قرب منتصف القرن الثالث ، ثم ظهرت بعد ذلك ترانيم القديس امبروز

<sup>(</sup>١) لأنه /يولد لنا ولد ، و/نمطى ابنا وتسكون الرياسة على كنفه ، ويدعى اسمه عجيبا حشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام ؟؟

<sup>«</sup> سفر اشعياء الاسحاح التاسم ، ٦ ،

<sup>(2)</sup> Gilson: op. cit., p. 127.

<sup>(3.</sup> Eyre: op. cit., p. 806.

<sup>(4)</sup> Thempsou: op. cit., vol. 2, p. 796.

<sup>(5)</sup> Taylor : op, cit., vol. 2, pp. 216-217.

والأشعار الدينية التي نظمها برودنتيوس. وقد امتاز شعر برودنتيوس هذا — وهو شاعر أسباني ( ٢٤٨ — ٥٠٠ ) بروحه العالمية التي تهز المشاعر وتبعث على الأمل وتحث على التواضع () . على أن أبدع شعراء السيحية الأوائل كان القديس النولاوى Sh. Paulinus of Nola ( ٣٥٣ — ٣٥٣ ) ، وهو مواطن من غاليا قضى حياته قسيساً متواضعاً في كنيسة سانت فيلكس بنولا في جنوب إيطاليا . وقد ظهرت في أشعاره تلك القوة التي فتت من عصد الحكم المضطهدين المسيحية وأنباعها، و بثت روحاً قو ية في المسيحية وأنصارها () .

ولم تكن جميع الأشعار التي نظامها الشعراء المسيحيون دينية في موضوعها ، إذ وجد عدد كبير من شعراء القرنين الخامس والمسادس كانوا مسيحيين بحكم المولد ، ولكنهم ظلوا وثنيين في تفكيرهم وتقاليدهم . ومن الغيريب أن هذا النوع من الشعراء كانوا جميعهم من غاليا التي ظلت تحتفظ بقسط قوى واضح من التقاليد المكلاسيكية ، على الرغم من خضوعها لسيطرة الفرنجة والقوط الغربيين والبرجنديين (٢٠٠ . ومن أمثلة هذا النوع من الشعراء أوزونيوس Ausoniua في والبرجنديين أمثلة هذا النوع من الشعراء أوزونيوس العارة كلاسيكي واثبر الرابع ( ٣١٠ – ٣٩٥) الذي امتازت جميع أشعاره بمذاق كلاسيكي وثني القرن الخامس ظهر سيدنيوس أبولينارس Sidonius Apollinaris كلاسيكي وثني بصدق إيمانه حتى تولى منصب أسقف كليرمو نت ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد اعتاد أن يكتب في أوقات فراغه رسائل جميلة لأصدقائه تفييض فلا عبلا تجاهات الكلاسيكية والوثنية و إن امتازت بروحها المسيحية الصادقة . ومثل هذا القول ينطبق أيضا على فورتنانوس Fortunatus ( ٥٠٠ – ٣٠٠ ) ، وهو شاعر من

<sup>(1)</sup> Waddell : Med. Latin Lyrica, p. 297.

<sup>(2)</sup> ldem, pp. 291-296.

<sup>(3)</sup> Paris: Litterature Francaise, pp. 22-23:

<sup>(4)</sup> Waddell : op. cit., p. 291.

شعراء النصر الميروفنجي قضي حياته في غاليا يعمل في بلاط بعضملوك الفرنجة (١٠).

أما عن النثر في هذه الحقبة ، فقد ظهرت مجموعة من الكتاب الذين عالجوا التاريخ والفلسفة والسياسة وغيرها . وأبرز هؤلاء الكتاب سلبكيوس سفروس التاريخ والفلسفة والسياسة وغيرها . وأبرز هؤلاء الكتاب سلبكيوس سفروس Sulpicius Severus الذي كان قانونيا غلبت عليه روح الرهبانية ؟ فكتب مؤلفا عن حياة القديس مارتن التورى ـ الذي عرفه شخصيا ـ وكان لهذا الكتاب أثر كبير في انتشار الديرية بالغرب ، فضلا عما امتاز به من أسلوب لاتيني صحيح أما جر بجورى التورى Gregory of Tours فامتازت كتابته بعدم وجود أي أثر فيها للتقاليد المكلاسيكية والوثنية ؛ فهو يمثل العصور الوسطى تمثيلا صادقا في اللغة والروح . وقد كتب كتابا عن « تاريخ ملوك الفرنجة » يعتبر مصدرنا الأسامى عن تاريخ غاليا في ذلك العصر ، ويمتاز بأسلو به اللاتيني الدارج وملاحظانه الطريفة ومعلوماته النافعة (٢) .

وعلى العكس من غاليا ، افتقرت إيطاليا في القرن الخامس إلى كتاب ملحوظين ، سواء أكانوا مسيحيين أم وثنيين . ور بما كان عدم الاستقرار الذي ساد إيطاليا في ذلك القرن مسئولا عن انهيار الانتاج الأدبى . أما في القرن السادس — عند ما استقرت أوضاع البلاد تحت حكم الملك ثيودريك القوطي — فقد أخذ الوضع يتغير في إيطاليا . وكان أكبر كتاب ذلك العصر الفيلسوف بيوثيوس ( ٧٠٠ – ٥٠٥ ) الذي يعتبر أبرز أدباء الغرب المسيحي بأكمله ، لا إيطاليا وحدها(١) . ففيه اجتمعت أجمسل خصائص التراث الكلاسيكي والتقاليب د الوثنية مع مثالية المسيحية وفلسفتها الأفلاطونية . ذلك أنه تهيأت البيوثيوس عدة صفات جعلت منه شخصية بارزة في عصره ، إذ كان من رجال البيوثيوس عدة صفات جعلت منه شخصية بارزة في عصره ، إذ كان من رجال

<sup>(1)</sup> Idem, p. 300,

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit., vol 2; 758.

<sup>(3)</sup> Paris : op. cit., p. 27.

<sup>(4)</sup> Foligno: op. cit. p. 50.

الدولة المبرزين ، كا أنه انحدر من أعرق البيوت الرومانية في إبطاليا ، هذا زيادة على أنه آمن بالمسيحية إيمانا صادقا عيقا . وقد قدم إلى الفكر الغربي خدمة جليلة بترجمة منطق أرسطو إلى اللاتينية ، فضلا عن الأبحاث الخاصة التي كتبها في الحساب والهندسة والموسيق على أن أعظم ما قدمه للفكر الغربي كان كتابه «ساوى الفلسفة » الذي كتبه وهو في سجنه . ويشبه هذا الكتاب اعترافات القديس أوغسطين في أن المؤلف ترجم لنفسه ترجمة روحية في ضوء الفلسفة المسيحية (١) .

أما كاسيدورس (Gassiodorus) وزير ثيودريك فكان كاتبا من طراز آخر. إذ ألقت رسائله التي كتبها ضوءا ساطعا على أحوال إيطاليا السياسية والحضارية في عهد القوط الشرقيين (٢). وقد ألف كاسيدورس كتابا في تاريخ القوط، ولكنه فقد ولم يصلنا وكان من المحتمل أن يمدنا بمعلومات قيمة عن تاريخ إيطاليا في القرن السادس، مثل المعلومات التي أمدنا بها جريجورى التورى عن تاريخ غاليا في العصر نفسه. وعلى الرغم من أن كاسيدورس لم يكتب شيئا يكن اعتباره أدبا خالصا، وأنه لم يكن فيلسوفا أو شاعرا، إلا أن أثره في أدب العصور الوسطى لا يمكن إغفاله، لأنه حاول أن يثبت فائدة العلوم الدنيوية وأهيتها (٢)، كا أنه قام بتأسيس دير فيقاريوم في أواخر أيامه ومنح مكتبته الخاصة والديريين في المحافظة على التراث السكلاسيكي وفي محاولة تأليف كتب والديريين في المحافظة على التراث السكلاسيكي وفي محاولة تأليف كتب حديدة.

والواقع أنه لم يصلنا من إيطاليا فى العصر القوطى إلا إنتاج مؤرخ واحد. هو جوردين Jordanes -- صاحب كتاب « تاريخ القوط » . وأهمية هذا

<sup>(1)</sup> Brehier: op. cit., pp. 10-13.

<sup>(2)</sup> Taylor: op. cit, vol. 2, pp 93-97.

<sup>(3)</sup> Poole: Med. Thought, p. 6.

المؤلف هو أنه أول كاتب من البرابرة يصلنا إنتاجه ، ولذلك أمتاز أسلو به اللاتيني بالخشونة والضعف ؛ ولكنه - لأول مرة - يدخل الأساطير والقصص الخرافية الجرمانية في الأدب الغربي (١).

أما أسبانيا فقد انجبت إلى جانب الشاعر برودنت كاتبا مبرزا - هو أرزيوس Orosius - الذي كان تليذا القديس أوغسطين والذي وضع مؤلفا عنوانه « سبع رسائل تاريخية للرد على الوثنيين » وقد حارل في هذا المؤلف أن يدلل بأمثلة من التاريخ على أن متاعب الانسانية وسقوط الامبراطوريات ليس شيئا جديدا ، وأنه من التعسف أن ينسب المعاصرون المصائب التي حلت بأوربا حينئذ إلى المسيحيين وديانتهم . وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لا يعتبر تاريخا حقيقيا إلا في الجزء الأخير منه فقط ، الذي ينتهى بحوادث سنة ٤١٧ ، والذي تنحصر أهميته التاريخية في علاج الأحداث المعاصرة ، إلا أنه حصل على شهرة واسعة في العصور الوسطى (٢) . وفي الوقت الذي بلغت قوة القوط الغربيين ذروتها في أسبانيا ، ظهر إيسيدور أسقف أشبيلية (ت ٣٦٦) الذي امتاز بأسلو يه الخصب البارع (٢) .

على أن معين الغرب أخذ ينضب في الفترة الواقعة بين القرنين الرابع والسادس ، محيث لم يبق من التراث الكلاسيكي إلا بصيص خافت من النور عند نهاية القرن السادس ، كما اعترف بذلك جر يجوري التورى نفسه . وفي الوقت الذي كان جر يجوري التورى يسكتب تاريخه في غاليا ( ٥٣٨ – ٩٩٤ ) ، اخذ البابا جر يجوري الأول أو العظيم ( ٥٩٠ – ٩٠٤ ) يوجه كل جهوده والمكانيات منصبه نحو الموعظ والإرشاد وحياة القديسين والأبحاث اللاهوتية ،

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit., vol 2, p. 799.

<sup>(2)</sup> Taylor: op. cit. pp. 82-83.

<sup>(3)</sup> Foligno: op. éit., pp 25-26.

صارفا بصره - وأبصار من حوله - عن الكلاسيكيات (١) . ذلك أن هذا البابا كان معاديا للتراث الكلاسيكي الذي أوشك أن يزول في ذلك الوقت لولا جهود الرهبان الايرلنديين في حفظ هذا التراث (٢) . وقد بدأ غروب الأدب الكلاسيكي سنة ٢٩٥ على وجة التحديد ، وهي السنة التي أغلق فيها جستنيان مدارس آثينا الفلسفية القديمة ، كا أسس فيها القديس بندكت ديره المعروف في مونت كاسينو (٢) . ومنذ ذلك الوقت أخذ نجم الدراسات المكلاسيكية في الأفول سريعا من غرب أوربا .

ولكن شاء حسن حظ الحضارة الأوربية أن يحظى الأدب اللاتينى السكلاسيكي في ذلك العصر ببعض المريدين والأنصار على الرغم من روح العداء التي أحاطت به من كل جانب. ذلك أنه لا يوجد شك في أن الكنيسة ودت حينئذ لو أنهار بناء الأدب الكلاسيكي بأكله لأنه وثنى الأصل؟ بل وجد فعلا من رهماء الكنيسة — مثل جر يجورى العظيم — من كان يرجو أن تمكنه الظروف من تحقيق ذلك . ولكن إعجاب المعاصر ين بسحر الأدب الكلاسيكي وسمو مستواه ، ساعد على حفظ ذلك التراث من الضياع (1) . هذا إلى أن الطبقة المبابرة الذين تدفقوا على غرب أوربا وهددوا حضارته بالضياع في القرنين الخامس البرابرة الذين تدفقوا على غرب أوربا وهددوا حضارته بالضياع في القرنين الخامس والسادس . ويبدو أن هذه الرغبه في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراث الماضي حركت مشاعر المثقفين من المسيحيين والوثنيين على حد سواء ، حتى استطاع حركت مشاعر المثل كاسيدورس وايسيدور أن يعقدوا اتفاقية ضمنية بين الكنيسة والآداب رجال مثل كاسيدورس وايسيدور أن يعقدوا اتفاقية ضمنية بين الكنيسة والآداب الدنيوية (٥) .

<sup>(1)</sup> Poole: Med. Thought, p. 7.

<sup>(2)</sup> Cam, Med. Hist, vol. 3, p. 501.

<sup>(3)</sup> Vasiliev : op. cit.; Tome 1, p. 198.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit., vol. 6, p. 806.

<sup>(5)</sup> Hall : Introduction to the Study of Classical Texts, pp. 68-71.

وفى الوقت الذى أصيب الأدب اللاتينى بغتور فى القرن السابع وأوائل الثامن ظهرت نهضة عظيمة فى أيرلند تزعتها الكنيسة والأديرة الأيرلندية ، وقدر لها أن تحفظ الكثير من مظاهر التراث الأدبى الكلاسيكى من الضياع (۱۰). وهكذا استطاعت أيرلند أن تحمل مصباح المعرفة فى ذلك العصر المظلم الذى انتشرت فيه الفوضى ومظاهر عدم الاستقرار فى بلاد غرب أور با (۲۷). وسرعان ما أدى حب الأيرلنديين للهجرة إلى انتشار بهضتهم وذيوعها فى البلاد المجاورة ، لا سيا بعد أن أسسوا أديرة شهيرة فى صلب القارة ظلت محورا للنشاط الفكرى عدة قرون . وقد بلغت هذه الحركة ذروتها فى القرن الثامن على عصر بدى (۲۷۰ — ۲۷۰) ، وهو الأديب الفذ الذى يمثل عصرا اكتملت فيه صورة الأدب اللاتيني فى العصور الوسطى (۲۲) . ولم تمض أيام على وفاة بدى حتى ولد ألكوين ( ۷۳۰ — ۲۰۵) الذى يعتبر حلقة الوصل بين النشاط الفكرى فى أيرلند و بريطانيا من ناحية وغاليا و بقية الغرب من ناحية أخرى ؛ والذى كان أبرز أعلام النهضة الكبيرة التي تعهدها شارلمان بالرعاية فى أواخر القرن الثامن .

## الهفة البارولنية :

والواقع أن الفضل يرجع إلى النهضة الكارولنجية في إنقاذ الأدب اللاتيني من الهوة السحيقة التي تردى فيها في القرن السابع ، كا أنها منحته قوة دافعة ظهر أثرها بعد ذلك في النهضة الأوتيه أو السكسونية في ألمانيا وفي المدارس الديرية العظمي التي ازدهرت في القرنين التاسع والعاشر . وهنا نسجل أن الانحلال السياسي الذي تعرض له غرب أور با في القرن التاسع لم يصحبه - لحسن الحفل - تدهور في الدراسات الأدبية ، الأمم الذي جعل القرنين التاسع

<sup>(1)</sup> Cam Med. Hist., vol. 3, pp. 501-505.

<sup>(2)</sup> Poole : op. cit., p. 8.

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit., vol. 2, p. 368.

والعاشر يحتفظان بمستوى ثقافي لائق في الدراسات الأدبية كالتاريخ والشعر (١١).

وقد جمع شارلمان حوله — في بلاطه بمدينة آخن (اكس لاشابل) — أبرز علماء عصرة الذين أجتذبهم من بلاد أوربا مثل ألكوين من إنجلترا وبولس اللمباردي و بطرس البيري وثيودلف الأورلياني ورابان مور مقدم دير فولدا ؛ هذا فضلا عن سكرتيره اينهارت ومساعده إنجلبرت (٢) . وامتازت النهضة السكارولنجية باتساع أفقها وصبغتها التعليمية ، وتغلب الطابع الديني عليها . واحتل التاريخ والتدوين التاريخي ركنا هاما من هذه النهضة ، فكتب بولس اللمباردي « تاريخ اللمبارديين » ، كما كتب اينهارت « تاريخ حياة شارلمان» . ويعتبر الأخير من أهم كتب التراجم في العصور الوسطى على الرغم من شارلمان» . ويعتبر الأخير من أهم كتب التراجم في العصور الوسطى على الرغم من تواجه لأباطرة الرومان ") في تراجه لأباطرة الرومان ". وقد أصبحت هذه الترجمة التي وضعها إينهارت لحياة شارلمان مثلا محتذي في الكتابات التاريخية المعاصرة ، حتى أن ثلاثة من شارلمان مثلا محتذي في الكتابات التاريخية المعاصرة ، حتى أن ثلاثة من السكتاب قاموا بوضع تراجم لحياة لويس التقي ، ابن شارلمان وخليفته (٤٠) .

وهناك جانب آخر من الكتابات التاريخية هو الحوليات التى مهدت في العصر الكارولنجى لمولد نوع جديد من التدوين التاريخي ، قدر له أن يظل قائما حتى نهاية العصور الوسطى . ذلك أن هذه الحوليات لم تسكن مجرد وقائع وصفية ، وإنماكانت — كايبدو من اسمها ( annals ) — سرداً لأهم أحداث السنوات المتعاقبة ، كل سنة على حدة . وقد نشأ هذا النوع من التدوين التاريخي لأول مرة في الغرب في نور تمبرلاند بانجائرا حيث جرت العادة في الأديرة بتدوين الحوادث الكبيرة أولا فأولا. ومن المحتمل أن يكون ألكوين هو الذي نقل هذا

<sup>(1)</sup> Thompson - op. cit., vol. 2, p. 801.

<sup>(2)</sup> Waddell: The Wandering Scholars, p. 30.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 3, p. 517.

<sup>(4)</sup> Lavisse : op. cit., Tome 2, Livre 1, p. 347.

الأساوب إلى غاليا ، حيث آمن شارلمان بأهميته فأمر الأديرة باتباعه في تدوين حوادثها (۱). وكانت هذه الحوليات صغيره ، قليلة الأهمية في الأديرة الصغيرة إذ أنها لم تتعد ذكر الأحداث المحلية ؛ ولكنها صارت في الأديرة الكبيرة — مثل دير لورخ Lorsch ودير سانت برتن St. Bertin على جانب كبير من الأهمية وغزارة المادة التاريخية . و إلى جانب هذه الحوليات الديرية ، وجد نوع آخر عرف باسم الحيوليات الملكية (Annales Royales) التي دونت تحت إشراف رجال البلاط ، وتناولت تاريخ الكارولنجيين منذ تقسيم شارل مارتل لمملكته بين أبنائه كذلك لم تهمل الكتابات التاريخية في العصر مارتل لمملكته بين أبنائه كذلك لم تهمل الكتابات التاريخية في العصر الكارولنجي سير القديسين ؛ هذا زيادة على الكتب التاريخية المتعددة التي تناوات أخبار الحروب والحوادث مثل كتاب « تاريخ الحروب الأهلية » لمؤلفه تناوات أخبار الحروب والحوادث مثل كتاب « تاريخ الحروب الأهلية » لمؤلفه نيثارد Nithard في القرن التاسم (۲)

و إذا كان الشعر قد فاق النثر في العصر الكارولنجي ، فإن هذا التفوق لم يمكن في الجودة بقدر ما كان في الكثرة ، لأن الاتجاه السائد غلب استعال الشعر في مختلف شئون الحياة ، حتى أن معظم الأدباء المعاصرين – مثل بولس وألكوين وانجلبرت وثيودلف قرضوا الشعر . كذلك خلف لنا ذلك العصر نحو سبعين أو ثمانين قطعة شعرية من أغاني المآثر – Chansons de Geste – سبعين أو ثمانين قطعة شعرية من أغاني المآثر بهذه التي تناول بعضها أعمال شارلمان أو أحداثا هامة تمت في عهده (٢) . على أن الطابع النالب على الشعر الكارولنجي كان دينيا لأن معظم ناظميه كانوا من رجال الكنيسة ، زيادة على أن شعراء ذلك العصر استلهموا أشعارهم من شعراء المسيحية مثل برودنتوس وفورتناتوس (٤) . وكان أبرز شاعرين في العصر الكارولنجي

<sup>(1)</sup> Thompson: op. clt, vol, 2, p, 802.

<sup>(2)</sup> Taylor: op, cit., vol. 1, p p. 234-235,

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 6, p.p. 816-824.

<sup>(4)</sup> Paris: op. cit., p.p. 48-50.

على الإطلاق \_ سواه في الشعر الديني أو الدنيوى \_ ها والفرد سترابو Walafrid Strabo ( ١٠٩ \_ ١٠٩ ) أحد رهبان دير ريخنو ، وسدوليوس مكوت Walafrid Scotus ( ١٩٧٤ - ١٩٤٨ ) ، وهو راهب أيرلندى استقر في لييج . وقد كتب الأول في شعر الحكمة والشعر الغنائي ورسائل دينية منظومة ، كا خلف قطعة رائعة عنوانها « وصف الحديقة hortulus » وصف فيها حديقة دير ريخنو (١٠) . أما الثاني فقد ألف باقة من الأغاني الجميلة ( Carmina ) امتاز بعضها بدقة النظم \_ مثل « الحوار بين الوردة والزنبقة » — والبعض الآخر من أغاني الشراب التي تجلت فيها شخصية هذا الراهب الأيرلندى المرحة . على أن أهم ما قام به سدوليوس سكوت ، كان ترجمة بعض أجزاء من الإنجيل في قالب شعرى ؛ وما زالت بعض هذه الأشعار الدينية تستخدم في ترانيم الكنيسة حتى اليوم (٢٠) . ومهما كان الأمر فإنه يؤخذ على شعر العصر الكارولنجي بعده عن الحياة السعبيه ؛ هذا بالرغ من وفرة الحياة السعبيه ؛ هذا بالرغ من وفرة هذا الشعبيه ؛ هذا بالرغ من وفرة هذا الشعبيه ؛ هذا بالرغ من وفرة

ولعل خير ما يصور لنا مدى العناية بالأدب الكلاسيكي في القرن التاسع هو أن عدد ما وصل إلينا من المخطوطات الكلاسيكية - التي يرجع أصلها إلى العصور القديمة والتي أعيد نسخها في القرن التاسع - بلغ سبعا وثلاثين وثلثمائة - مخطوط ؛ في حين أنه لم يصل إلينا من هذا النوع من مخطوطات القرن العاشر سوى مائة وخمسة عشر مخطوطا ، ومن القرن الحادى عشر سوى ستة وخمسين مخطوطا ، ومن القرن الحادى عشر سوى ستة وخمسين مخطوطا . وكان رائد هذه الحركة العظيمة هو ألكوين ،الذي أخذ يعمل في جد ونشاط لتصحيح المخطوطات القديمة وتنظيمها و إعادة نسخها مصححة

<sup>(1)</sup> Waddeli : The Wanderirg Scholars, p. 32,

<sup>(2)</sup> Waddell: Med. Latin Lyrics, p.p. 319-320.

<sup>(3)</sup> Haskins: The Renaissance of the Twelfth Century, p. 153.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit., vol. 2, p. 802,

وذلك بعد أن تعرضت هذه المخطوطات في الفترة الواقعة بين القرنين السلدس والثامن للإعال والتحريف والمضياع (١). ويعتبر أهم ما قام به ألكويز في هذا الباب مراجعة المترجمة اللاتينية المكتاب المقدس مراجعة دقيقة شاملة . أما سرفاتوس لوبوس Servatus Lupus — مقدم دير فريبر — فكان أعظم المهتمين بالآداب الكلاسيكية الملاتينية في القرن التاسع ، كما أن رسائله التي كتبها في هذا الموضوع ألقت ضوءا ساطعا على هذه الآداب (٢) .

وفى وسط هذه التيارات الكنسية والكلاسيكية ، ظل الأدب الجرماني القومى يحاول أن يشق لنفسه طريقا ولو ضيقا. ومن المعروف أن شارلمان كان جرمانيا محكم أصله وطبيعته ، ولذلك لا نعجب إذا حرص على الاحتفاظ بمجموعة من الأغانى والأشعار الجرمانية ، كا حاول أن يجمع قواعد اللغة الجرمانية ، بل أطلق على الرياح والأشهر أسماء جرمانية (٣) . أما الأغانى الجرمانية ، فكانت حينئذ عبارة عن مجوعة من أناشيد الحب والحرب والمغامرة ، ولكن الكنيسة اعتبرت هذه الأغانى صورة من صور الوثنية ، فوقفت منها موقفا معاديا ، حتى أحرقها لويس التقى سد خليفة شارلمان س وبذلك حرمنا من هذا المصدر القيم للاداب الجرمانية وأصولها اللغوية .

#### ا غرق العاشر :

ر بمايدا من كلامناالسابق عن النهضة الكارولنجية أن هذه النهضة اقتصرت على غاليا وجزء من ألمانيا ، وهى الجهات التي كانت بمثر قلب الإمبراطورية الفرنجية . ولكن حدث في القرن العاشر ، عندما مهضت ألمانيا في ظل الأسرة السكسونية

<sup>(1)</sup> Guizot : Hist. de la Civilisation en France, Tome 2, p. 185.

<sup>(2)</sup> Thompson : op. cit, vol. 2, p. 802.

<sup>(3)</sup> Taylor: op. cit, vol. 2, p. 249

أن انتقلت المهضة الأدبية إلى شمال ألمانيا حيث ازدهرت في أديرها (١) . ذلك أن الإمبراطور أوتو العظيم لم يعمل على اقتفاء أثر شارلمان في الجانب السياسي فحسب، بل أبيضا في الجانب الحضاري ، مما أدى إلى ازدهار الثقافة في ألمانيا . وكان رائد هذه الجركة الفكرية برونو Bruno رئيس أساقفه كولونيا ، الذي أظهر اهماما بالفا بتشجيع العلم والثقافة ، كا دفعه شغفه بعلوم القدماء إلى تعلم اللغة اليونانية من الرهبان الأبرلنديين في ألمانيا (٢) . وهكذا تمخصت النهضة الأوتية أو \_ السكسونية \_ عن بضعة أعلام مثل و يدوكند Widukind مقدم دير كور في وأمهر كتاب التاريخ في ألمانيا ، وهور تسويثا Hortswitha التي دونت مجموعة من القصص الدرامية في ألمانيا ، وهور تسويثا كبيرة من الجودة والنقاوة جعلت علماء النهضة الإيطالية في القرن الخامس عشر يشكون في صحة نسبة هذا الإنتاج إليها (٢) .

أما إيطاليا التي لم يبرز فيها كاتب ملحوظ في القرن التاسع باستثناء أنسطيوس الكتبي الذي كان متعالما أكثر منه عالما ؟ فقد شهدت في القرن العاشر موهبة فذة في شخص ليتوبراند أسقف كريمونا، الذي بلغ من إجادته لليونانية أن أختاره الإمبراطور أوتو الأول مبعوثا إلى القسطنطينية . وقد ترك ليتوبراند هذا عدة أبحاث بعضها في وصف الحياة والعادات في الدولة البيزنطية ، والبعض الآخر عبارة عن خليط بين المعلومات التاريخية والجدل والهجاء والدعابات الفكاهية (3) . والواقع أن ليتوبراند كان أبرز أديب مثقف في عصره ، وقد اشتهر بتعليقاته والإمبراطور) ، وهم لا يتظاهرون محب أخدها إلا لأنهم يكرهون الآخر!» (6) .

<sup>(1)</sup> Poole: Med. Thought, p. 74.

<sup>(2)</sup> Waddell : The Wandering Scholars, p. 66.

<sup>(3)</sup> Foligno: Lotin Thought, p.p. 92-93.

<sup>(4)</sup> Taylor: op. clt., vol. 1, p.p. 257-258.

<sup>(5)</sup> Thompson : op. cit., vol. 2, p. 803.

أما فرنسا فكانت فقيرة في الإنتاج الأدبى في القرن العاشر؛ ولم يبرز فيها سوى مؤرخين أحدها فلودورد Flodoard صاحب حوليات ريمس (٩٢٢ - ٩٦٦) والثاني ريتشر Richer مؤلف « أربع رسائل في التاريخ » . وقد امتاز الأول بالأمانة والدقه في كتابته ، في حين حاول الثاني أن يؤرخ لإنقلاب سنة ٩٨٧ الذي أدى إلى قيام أسرة كابيه ، كا استعمل خليطا من الإصطلاحات والألفاظ الفنية والحربية والإدارية ، مما جعل أسلو به اللاتيني من الصعو بة مكان (١)

#### الفرق الحادى عشر :

أما القرن الحادى عشر فقد شهد تطورات سياسية خطيرة في أور با ؟ مثل انتشار حركة الإصلاح الكلونية والنزاع حول التقليد العلماني بين البابوية والإمبراطورية ، وازدياد نفوذ البابوية في السياسة الأوربية ، وغزو النورمان لصقلية وجنوب إيطاليا فضلا عن غزوهم لإنجسلترا ، والحروب الصليبية . . . ويبدو أن هذه الأحداث العظيمة كان لها أثرها في صرف أنظار المعاصرين عن الأدب والنشاط الأدبي ، بحيث لم يخلف لنا ذلك القرن شيئا يستحق الذكر سوى ماتركه في ميدان الدراسات التاريخية (٢) . أما أبرز المؤرخين في ذلك العصر فهو آدم البرمني " معادن الدراسات التاريخية (١) أن كتابًا عنوانه « أعمال رؤساء أساقفة البرمني " ويحوى هذا الكتاب معلومات تاريخية هامة عن شمال ألمانيا ، و بصفة خاصة العناصر السلافية الرابضة على نهر الإلب . كذلك ألف آدم كتابًا آخر خاصة العناصر السلافية الرابضة على نهر الإلب . كذلك ألف آدم كتابًا آخر مصدراً أساسياً لأحوال هذه البلاد حينذاك من النواحي التاريخية والجغرافية والجغرافية

<sup>(1)</sup> Waddell: The Waudering Scholars, ps. 68, 73.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit., vol. 2. p. 804.

والبشرية والاقتصادية (۱) . وفي عهد الامبراطور هنرى الرابع كتب راهب اسمه برونو كتابا عنوانه « تاريخ ثورة سكسونيا » ، وهو يمتاز بالدقة والأمانة . كذلك دونت في ألمانيا في القرن الحادي عشر عدة تراجم هامة تناولت بوجه خاص حياة مشاهير الأساقفة . أما فرنسا و إيطاليا فقد ظهرت فيهما وقتئذ بعض السكتابات التاريخية التي تناولت حياة كبار الشخصيات المعاصرة — مثل ماتيلدا أميرة تسكانيا — أو الأحداث الهامة — مثل غزو النورمان لجنوب إيطاليا — ، أو أخبار بعض كبار الأمراء الإقطاعيين في فرنسا مثل أمراء بيت أنجو (٢٠) .

#### الفرد الثاني عشر:

على أن أحداث القرن الثانى عشر ، وما ترتب عليها من يقظة شعوب غرب أوريا من جهة ، وريادة الاتصال مع المسلمين في الشرق والغرب من جهة أخرى أدت إلى إثارة نهضة كبيرة في مدارس غرب أور بالالله .

وقد احتل النشاط الأدبى والدراسات الإنسانية جانبا أساسيا من هذه النهضة الفكرية والعلمية الجديدة التي أخذت تظهر منذ نهاية القرن الحادى عشر لتتباور في القرن الثانى عشر . وهكذا تم إحياء الأدب اللاتينى المكلاسيكي على الرغم من الفتور للذي أصاب دراسته في القرن العاشر (١) ، وسارت المناية بالدراسات الأدبية المكلاسيكية جنبا إلى جنب مع المعارف الجديدة في المجلوم والرياضيات والفلسفة والطب والقانون وغيرها . وقد بدأت حركة إحياء الأدب المكلاسيكي والفلسفة والحال في البحث العلمي حلى يدجر برت الريسي المكلاسيكي ما انتقلت من ريس إلى شارتر على يدجر برت الريسي فلبرت Fulbert من ريس إلى شارتر على يد تلييذه الأسقف فلبرت Fulbert (٥)

<sup>(1)</sup> Beazley: The Dawn of Modern Geography, vol. p. 9.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit., vol. 2, p.p. 804-805.

<sup>(3)</sup> Eyre: op. cit., p.p. 269-270.

<sup>(4)</sup> Haskins; The Renaissance of the Twelfth Century, p. 115.

<sup>(5)</sup> Poole : op. cit., p. 98.

وكان هد برت Hildlert اسقف تورز شاعراً لاتينيا موهوبا ، بلغ من سلامة أساو به وجمال تعبيره أن علماء النهضة الإيطالية شكوا في صحة نسبة أشعاره إليه بم حتى قال بعضهم بأن هذه الأشعار لا بد أن تكون بماذج من الشعر السكلاسيكي استكشفت في القرن الحادى عشر (۱). حقيقة إنه وجد في القرنين الحادى عشر والثانى عشر بعض ذوى الآفاق الضيقة من رجال الدين حاولوا اقتفاء سياسة البابا جربجورى العظيم في أواخر القرن السادس ، فنادوا بمحاربة الأدب الكلاسيكي و إعدامه بحجة أنه مظهر من مظاهر الوثنية ؛ ولكن هؤلاء كانوا الأدب الكلاسيكي أما الحطر الذي هدد الأدب الكلاسيكي أما الحطر الذي هدد والاتجاه العملي الجديد في القرن الثاني عشر فقد أنى نتيجة لمنافسة منطق أرسطو والاتجاه العملي الجديد في الحياء الدراسات الكلاسيكية كان أضعف مظاهر المكلاسيكية كان أضعف مظاهر والعام الجديدة ، فقد ظهرت كتابات لاتينية تسترعى الانتباه مثل رسائل أبيلار والمعار هلدبير ومؤلفات حنا سالسبورى وكلها تستحق الإعجاب والتقدير (۱).

أما مراكز العناية بالدراسات الكلاسيكية فكانت الأديرة البندكتية عكم أقدميتها وانتقال تراث النهضة الكارولنجية إليها من ناحية ، وبحكم أنها لم تشارك المنظات الديرية الجديدة في الاهتمام بالحركات المتعلقة بإصلاح الكنيسة ولم تقحم نفسها في التيارات السياسية المعاصرة من ناحية أخرى . وهكذا ظلت الأديرة البندكتية بمثابة المستودع الأساسي للدراسات الكلاسيكية حتى ورثتها

<sup>(1)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon : op cit., p. 206.

<sup>(2)</sup> Haskins: The Renaissance of the Twelfth Century, p p. 96-98

<sup>(3)</sup> Ibid.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit,, vol. 2, p. 809.

<sup>(</sup> م ١٦ - أوربا العصور الوسطى ج٢ ﴾

المدارس الاسقفية في هذه المهمة ، وأصبحت الأخيرة مركزاً للدراسات الكلاسيكية وغير النكلاسيكية من العلوم الجديدة (١) .

وقد احتل إنشاء الرسسائل Epistolary Composition المكانة الأولى في ميدان البلاغة في ذلك العصر ، عند ما ازدهر فن كتابة الرسائل في بولونيا — أعظم مدارس القانون في العصور الوسطى — ثم انتقل بعد ذلك إلى فرنسا حيث وجد بيئة صالحة في مدرسة أورليان . وتمثل الرسائل التي كتبت حينئذ في تورز وأورليان نوعا راقياً من النثر اللاتيني البليغ ، و بخاصة تلك التي ترجع إلى عهد فيلب أوغسطس ( ١١٨٠ — ١٢٢٣) والتي تناولت محاورات خيالية بين الشتاء والربيع ، وبين الروح والجسد ، وبين الإنسان والشيطان ... ولا تقتصر أهمية هذه الرسائل على ما بلغته من مستوى رفيع في البلاغة ، بل ترجع هذه الأهمية أيضاً إلى ما تلقيه من ضوء ساطع على أوضاع العصر الذي دونت فيه (٢٠) .

أما الشعر اللاتيني فقد بلغ في القرن الثاني عشر درجة كبيرة من الرقى والسكترة والتنوع . ويبدو أن هذا الشعر تأثر إلى حد واضح بالشعر السكلاسيكي من ناحية ، وبالطابع الديني من ناحية أخرى . فالأثر السكلاسيكي يبدو واضحاً في أشعار هلدبير (ت ١١٣٣) ، و بخاصة القصيدتين اللتين نظمهما عن روما وأبدى فيهما أسفه لزوال مجدها القديم ، كما أضني عليها آيات التبحيل في عصره لقيام البابوية فيها (٢٠٠٠). أما الطابع الديني فيبدو في أشعار أبيلار ومار بود ، فضلاعن كثير من الأشعار الدينية التي تناولت قصصاً من الإنجيل وسير القديسين وغيرها من الموضوعات الدينية . و يحتل هؤلاء الشعراء الثلاثة مكانة كبيرة في ميدان النشاط الأدبي في القرن الثاني عشر ، إذ يعتبر هلدبير أعظم شعراء عصره وعالج

<sup>(1)</sup> Rashdall : Med. Universities, vol. 1, p.p. 43-44.

<sup>(2)</sup> Haskins: The Renaissance, pp. 142-148.

<sup>(3)</sup> Pirenne, Cohen, Focilion : op. cit., p. 206.

معظم فنون الشعر كالرثاء والمديح والموضوعات الدينية والخلقية . أما أبيلار ( ١٠٧٩ – ١٠٤٣ ) فكان شاعراً مجيداً إلى جانب كونه من رجال الدين الذين اشتغلوا بالفلسفة ؛ وقد نظم كثيراً من الأشعار الدينية فضلا عن بعض الأناشيد التي تدل على عقلية ممتازة (١٠٥٠ وأخيراً يأتى مار بور Marbode ( ١٠٣٥ – ١١٣٣) الذي تنسب إليه بعض الأشعار الدينية بالاضافة إلى أشعار أخرى تمجد الشباب والحب والنساء (٢٠) .

ومن الواضح أن أخصب أنواع الشعر في العصور الوسطى كانت الترانيم والأغانى. أما الترانيم الدينية فقد أمتاز أسلوبها بالتفخيم وانتقاء الألفاظ الكفيلة بأن تضفى رداء من المهابة والجلانة على الحياة الدينية ، في حين دار معظم موضوعات هذه الترانيم حول القصة الأرلية المنعلقة بالله والإنسان كا جاءت في العهدين القديم والجديد (٢٠٠٠). وأما الشعر الغنائي فقد ظهر منه نوع يعبر عن المعواطف الإنسانية وروح حب الطبيعة والتعلق بجالها. وقد أطلق على هذا النوع من الشعر اللاتيني الفنائي اسم الشعر الجلياردي ( Goliardic lyric ) اعتقد المعاصرون أنها مصدر الإلهام الروحي للشعراء الجليارديين (١٤). ومهما كان الأمر فإن هذا الشعر امتاز بطابعه الدنيوي وروحه الفكاهية الخفيفة التي غلبت عليها الرغبة في الاستمتاع بلذات الحياة من شباب وخمر ونساء (٥٠). ولما كان الشعر الجلياردين وقفوا موقفاً عدائياً من رجال الدين تعارضاً حاداً ، فإن الشعراء الجليارديين وقفوا موقفاً عدائياً من رجال الدين تعارضاً حاداً ، فإن الشعراء الجليارديين وقفوا موقفاً عدائياً من رجال الدين - كبيرهم وصغيره — واتخذوهم الجليارديين وقفوا موقفاً عدائياً من رجال الدين - كبيرهم وصغيره — واتخذوهم الجليارديين وقفوا موقفاً عدائياً من رجال الدين - كبيرهم وصغيره — واتخذوهم المخلودة ولمها كان الشعراء الجليارديين وقفوا موقفاً عدائياً من رجال الدين - كبيرهم وصغيره — واتخذوهم المخلودة ولمها كان الشعراء المخلودة ولمها كان الشعراء المخلودة ولمها كان الشعراء المخلودة ولمها كان الشعراء المخلودة ولمها كون الشعراء المخلودة ولمها كون الشعراء المخلوبة ولمها كون الشعر ولمها كون الشعر ولمها كون الشعر ولمها كون الشعراء المؤلفة ولمها كون الشعر ولمها كون المها كون الشعر

<sup>(1)</sup> Waddell : Med. Latin Lyrics, p.p. 162-169 & 336

<sup>(2)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon, op. clt., p. 206.

<sup>(3)</sup> Paris : Litteroture Francaise au Moyen Age, p 146.

<sup>(4)</sup> Thompson, vol. 2, p. 807.

<sup>(5)</sup> Symonds: Wine, Women and Songs, p. 191 & Haskins: The Renaissance, p. 187.

موضوعا لسخر يتهم ونقدهم اللاذع ؟ حتى السبح والبابوية وفروض الدين لم تسلم من تهكمهم وهزلهم ؟ الأمر الذى سبب فزء كبيرا للكنيسة، فعقدت عدة مجامع دينية لتحريم هذا النوع من الشعر و إنزال اللعنة بأصحابه (۱). وكان هذا التطاول في الكنيسة ورجالها ومحاولة النيل منها وهدم نظمها ، من العوامل التي جعلت وجال حركة الإصلاح الديني في القرن السادس عشر يعتمدون على الأشعار الجلياردية في إثبات مفاسد نظام الكنيسة الكاثوليكية (۲).

ويبدو أن معظم الشعراء الجليارديين كانوا من طابة العلم الجائلين الذين أخذوا يتنقلون في ذلك المصر من مدرسة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر ، يرددون شعرهم الفكاهى و يجدون فيه بعض السلوى عن متاعب الحياة ومشاقها (٢٠) وقد حفظ لنا التاريخ اسمين من أعلام الشعر الجلياردى نسبت إليهما كثير من المقطوعات الشعر ية الخفيفة . أما الأول فهو هيو الأورلياني ( ١٠٩٠ – ١١٥٠) الذي تعلم في باريس ثم علم فيها ، حتى انتقل إلى شمال فرنسا بعد أن فقد ثروته ومنصبة فأخذ يخف عن نفسه بهذا النوع من الشعر الفكهى الذي تجات فيه شخصيته ومواهبه ، وقد ساعد على نبوغه في الشعر تعمقه في الدراسات المكلاسكية وإحاطته بأوزان الشعر اللانبني المكلاسيكي (٤) . وأما الشاعر الثاني من أعلام الشعر الجاياردى فنجهل اسمه الحقيقي ، وإن كان من الثابت أنه خلف جولياس في زعامة هذه المدرسة الشعر ية الفكاهية ، حتى أطاق عليه في الم اجع لقب الشاعر الأول أو أمير الشعراء Archipoeta (ت ١٦٦٠) وكل ما نعرفه

<sup>(1)</sup> Wad tell: Windering Scholars, pp 267-218.

<sup>(2:</sup> Semantist Witt, Wintig att Sings, pp. 7.

<sup>(3)</sup> Pirenne, Cohen, Pocition : op cit, p. 207.

<sup>(4)</sup> Hickins: The Realissance, 179.

<sup>(</sup>i) Waldelf: Med. Latin Lyrics, pp. 338-340.

عنه هو أنه كان معاصرا لفردريك بربروسا واشتغل في بلاطه ، كا امتازت أشعاره بالأحكام والتنوع وخفة الروح<sup>(١)</sup>.

#### الآداب الشعبية والمحلية :

على أننا إذا كنا في كلامنا عن الأدب الغربي في العصور الوسطى قد الترمنا جانب الأدب اللاتيني ، محكم بقاء اللاتينية لغة الحسينيسة والمتعلمين ، فليس معنى ذلك أن عامة الناس لم يمكن لهم أدب شعبى خاص بهم (٢٠) . ذلك أن طبقة العامة في غرب أوربا لم تعرف اللاتينية الفصحى ، و إنما عرفت اللغة التي توارثها الناس عن أجدادهم — سواء كانت هذه اللغة لاتينية دارجة أم جرمانية هذا مع ملاحظة أن اللغات الوطنية المحلية (vernacular) لم تنهض لتعبر عن النشاط الأدبى قبل القرن الحادى عشر (٢٠) . وحتى قيام اللغات المحلية بهذه المهمة كان لعامة الناس — من سلالة العناصر الجرمانية والمحلتية — آدابها الشعبية ، ولحتى الناس شفاها و يتوارثها الخلف عن السلف . والواقع أنه مهما بلغت بدائية شعب الناس شفاها و يتوارثها الخلف عن السلف . والواقع أنه مهما بلغت بدائية شعب وبسيطا ولكنه لا يخلو من جمال فطرى (٤٠) .

و يلحظ المتتبع للادب الغربى فى النصف الأخير من القرن الثانى عشر أن هذا الأدب لم يعد لاتينيا خالصا . ذلك أن تيار اللغات الحلية – أو الوطنية الخذ يقوى و يشتد فى ذلك العصر ، تمهيداً لظهور اللغات الحديثة الخاصة بمختلف

<sup>(1)</sup> Hackins : The Renaissance, p. 181.

<sup>(2)</sup> Paris : Litteraitre Frercaire en Mnyen Age, pp. 2-3.

<sup>(3)</sup> Thempson : op. cit., vol. 2; p 809.

<sup>(4)</sup> Waddell : Poetry in the Dark Ages; p. 7.

بلدان غرب أوربا ؛ الأمر الذي يجعل من النصف الأخير من القرن الثاني عشر مرحلة انتقال من الأدب اللاتيني الخالص إلى الآداب الوطنية الناشئة (١).

و يمكن تقسيم المصادر التي نبعت منها الآداب المحلية في العصور الوسطى إلى ستة بهي التراث السكلاسيكي القديم، والإنجيل، والجرمان، والسكات، والفيكنج، والمسلمون ومن شابههم من العناصر الشرقية. ومع أن هذه المجارى الفكرية المنفصلة مداخات على مر الزمان وامتزجت تياراتها إلى حد كبير، بحيث تشابهت الوضوعات والبواعث فيها جميعا ؛ إلا أن الخلافات والفروق ظلت واضحة فيها بينها . ذلك أن الأصول الأولى للتيارات السابقة استمرت محتفظة بخصائصها من جيل إلى آخر، وون أن تمتزج بغيرها من الآراء إلا المتزاجا سطحيا طفيفا لا يغير من حقيقها أوجوهم ها(٢).

ومن الواضح أن التراث الكلاسيكى - اليونانى واللاتينى - كان أقدم منبع للآداب الوطنية في أور باالعصور الوسطى؛ إذ ظات الأساطير والقصص والروايات التاريخية القديمة متداولة في غرب أوريا . و بظمور المسيحية وانتشار الكنيسة في غتاف أنحاء غرب أوريا ، أصبح الكتاب القدس يمثل مصدراً جديداً للالهام الأدبى ، حتى صاركل حدث ورد في ذلك الكتاب موضوعا لتعبير أدبى - منظوما أو منثوراً من على أن الجرمان الذين غزت قبائلهم غرب أوريا في العصور الوسطى ، كانت لهم أغانيهم الحربية الحماسية ، وأبطالهم الذين صارت أعمالهم و بطولهم محور كثير من القصص المعاصر . وقد سجل مؤرخو العصور الوسطى الذين علجوا تاريخ الشهوب الجرمانية - مثل جوردان Jordanes صاحب الذين عاجري وجريجورى التورى ، وفف تاريخ الفرنجة ، و بولس اللمباردى ، قاد الديخ القوط ، وجريجورى التورى ، وفف تاريخ الفرنجة ، و بولس اللمباردى

<sup>(1)</sup> Pirenne; Cohen; Focilon. op. cit.; pp. 204-205.

<sup>(2)</sup> Thompson; op. clt, vol., 2; p. 810.

<sup>(3)</sup> Taylor: op. cit.; vol 2; p. 200.

مدون تاريخ اللمبارديين - كثيراً من أساطير البطولة التي ترتبط بتاريخ هذه الشعوب المبكر ، لأنهم لم يجدوا مصدراً آخر - عدا هذه الاساطير - يستقون منه معلوماتهم عن نشأة الشعوب الجرمانية . كذلك كشفت الابحاث التي تمت في القرن الاخير النقاب عن مدى ما تمتعت به الشعوب الجرمانية من تقدم أدبى بعد الوقوف على كثير من الآثار - النثرية والشعرية - عند الفيكنج و بخاصة في أيسلندوالنرويج (۱) . ومهما كان الأمر ، فإن أهم الميادينالتي ظهرت فيها الآداب الوطنية الناشئة في أواخر العصور الوسطى ، كانت أشعار الملاحم من جهة وأشعار التروبادور من جهة أخرى ، مما جعل لهذين النوعين أهمية خاصة تتطلب معالجة كل مهما على حدة .

## الملامم:

كان الرأى السائد حتى زمن قريب هو أن الملاحم التى عرفتها العصور الوسطى جاءت وليدة بمو أدبى بطىء ؛ وأن الملحمة - على الصورة التى نعرفها - كانت فى القرنين التاسع والعاشر نوعامن الأغانى والقصص الشعرية، حتى حلت الحروب الصليبية وعند تذظهرت مجموعة من الكتاب جمعت هذه القصص والأغانى وحولتها إلى ملاحم مترابطة . على أنه ثبت خطأ هذا الرأى ، واتضح أن ملاحم أور با العصور الوسطى جاءت عملاابتكاريا مبتدعا ، وليست تحويرا أو جما لإنتاج سابق . وهذه الحقيقة على جانب عظيم من الأهمية ، لانها تثبت لنا أنه عند حاول القرن الثانى عشركانت اللغات الوطنية المحلية قد بلغت درجة من النضج سمحت القرن الثانى عشركانت اللغات الوطنية المحلية قد بلغت درجة من النضج سمحت لها بالتعبير عن المعارف والمشاعر - من حب وكراهية وخوف وأمل و يأس - في صورة قصص إمتاز بالحيوية والحصب (١).

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist.; vet. 6; p. 837 & Thompson: op. cit; vet. 2; pp. 811-812.

<sup>(2)</sup> Pirenne, Cohen, Focilion: op. cit; pp. 243-244.

وأ كبر مجوعة من شعر الملاحم في العصور الوسطى هي المجموعة التي انتجتها قرنسا ، والتي تمتاز بأهميتها البالغة للمؤرخ والأديب واللغوى . ذلك أن هذه المجموعة تعتبرخير مرآة انعكست فيها صور المجتمع الإقطاعي وحياة الفرسان والمجتمع الديني . وكان شارلمان أهم شخصية اتخذتها أشعار الملاحم موضوعا لها ، فاحتل مكانة بارزة في أغاني المآثر Chansons de geste التي دونت باللغة الوطنية والتي أخذت تنتشر انتشارا واسعا في عصر الحروب الصليبية (١) . وفي هذا المصر بالذات ظهرت في الأدب الشعبي الأسطورة القائلة بزيارة شارلمان لبيت المقدس ، وهي زيارة صورتها الأسطورة في قالب سلي (٢) . أما أغنية رولان في وب الصليبي الذي قام بحرب دينية مقدسة ضد مسلمي الأندلس (٣) . شارلمان في ثوب الصليبي الذي قام بحرب دينية مقدسة ضد مسلمي الأندلس (٣) . وقوة التأثير ، بما مكن رجال الدين من استغلالها في الدعوة للحروب الصليبية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر (١) .

ويبدو أن كثيرا من أغابى المآثر كان الفرض منها تشجيع المعاصرين على المحج وزيارة الأماكن المقدسة فى كومبو ستلا وروما وفلسطين ؛ كايبدو أن نسبة كبيرة من هذه الأغابى كتبها بعض رجال الدين . و بعبارة أخرى فإن هذه الأغابى كانت نوعا من الدعاية الدينية فى العصور الوسطى اتخذت شكل ملاحم (٥٠) .

وهناك مجموعة أخرى من أشعار الملاحم المنظومة باللغات الوطنية الناشئة ، تحتل مكانة خاصة في الأدب الأوربي الوسيط ، هي المعروفة بأشعار الملك آرثر.

<sup>(1)</sup> Taylor: op. cit; vol. 1; pp. 574-575.

<sup>(2)</sup> Lanson: Hist, de la Litterature Farnçaise; pp.23-25.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 6; 816-817.

<sup>(4)</sup> Paris: Littarature Francaise; p. 71.

<sup>(5)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon: op. cit.; pp. 211-216.

وقد ظهرت هذه الأشعار حوالى سنة ١٢٠٠ ، مما جعلها تصور المجتمع الإقطاعى بعد أن هذبته آداب الفروسية وتقاليدها (١) . وتبدو الفروسية في هذه الأشعار أقرب إلى أن تكون وظيفة مقدسة تباركها السكنيسة ، إذ يحتفل برفع الفرد إلى مرتبة الفروسية وتدشينه دينيا ؛ فيقضى الليلةالسابقة لتدشينه بحوار مذبح السكنيسة لتطهير نفسه مما علق بها من آثام ، ثم يغتسل بماء طهور وفقا للطقوس الدينية ؛ وأخيرا تنتهى هذه الإجراءات الدينية بالصلاة من أجل العذراء . وهكذا صارت هذه المجموعة الشعرية من روايات الملك آرثر مصدرا لكثير من القصص الخيالى هذه المجموعة الشعرية من روايات الملك آرثر مصدرا لكثير من القصص الخيالى الذي انتشر في كثير من بلدان أور با العصور الوسطى (٢) .

وأخيرا نلاحظ أن جميع بلدان الغرب شهدت مند سقوط الامبراطورية الرومانية جماعة من الرواة والمنشدين والحواة والمشعوذين، اختلفت السنتهم وتباينت تسمايتهم (٢) ولكن جمعت بينهم حرفتهم ؛ إذ دأبوا يتنقلون بين الضياع والحصون والأديرة والأسواق وطرق الحجاج ليتعيشوا من إنشاد أغانيهم الشعبية وعرض ألعابهم (٤) . وقد شابهت هذه الفئة من الناس المنبوذين أو الغجر ، حتى أنهم عرفوا بسوء الخلق وانحطاط المستوى الاجتماعي والخلقي ، مما جعل الكنيسة في العصور الوسطى تصدر عدة تشريعات ضدهم (٥) . كذلك شابه حؤلاء المشدون في المعراء الجليارديين في خفة روحهم وأغانيهم ، مع الفارق الأسامي وهو أن شعر الجليارديين جاء لاتينيا لأن معظم حؤلاء الشعراء كانوا من الطلبة الجائلين أو القساوسة الحاربين أو الرهبان الشاردين ؛ وكلهم يعرفون اللاتينية و يتغنون مها(١).

<sup>(1)</sup> Taylor op. cit. vol 1; pp 581-592.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit. vol. 2; p. 815.

<sup>(</sup>٣) أطلق على هؤلاء الرواة اسماء كثيرة عرفوابها العصور الوسطى منها ؟ mimi . gleemen , minstrels , histriones , jongleurs.

<sup>(4)</sup> Paris : List rature Francaise; p. 61.

<sup>(5)</sup> Thompson: op cit.; vol. 2; p. 815.

<sup>(6)</sup> Waddeil; The Wandering Scholars; pp. 171-173.

#### التروبادور والشعر العنابي:

وفي ختام كلامنا عن الشعر الغربي في العصور الوسطى ، يصح أن نشير إلى أن الشعر الغنائي المنظوم باللغات الوطنية ترجم نشأته الحقيقة إلى جنوب فرنسا ، أواقليم بروفنسال على وجه التحديد (١٠) . ومع أن هذا الشعر البروفنسالى يدين بقسط ما للشعر اللاتيني الذي عرفته العصور الوسطى ، إلا أن الابحاث الحديثة أثبتت تأثر الشعر البروفنسالي بالموشحات الأندلسية العربية ، التي تمتاز بخفة أوزانها ورقتها وخيالها فضلا عن موضوعاتها التي تدور حول الغزل العفيف والحب العذري (٢٦) . وقد عرف الشعراء الذين تغنوا بهــــذا النوع من الشعر البروفنسالى باسم « التروبادور » ، وهو لفظ لا يستبعد أن يـكون تحريفا لعبارة « طرب دور » - أى « دور طرب » بالعربية - مع تقديم الصفة على الموصوف كما هو الحال فى معظم اللغات الأوربية <sup>(٣)</sup> . وأول من نعرفه من شعراء التروبادور هو وليم التاسع أمير أكوتين ( ١٠٨٧ — ١١٢٧ ) ، وهو الذي عرف بالمرح وحب الموسيقي والغناء . وسرعان ما تـكاثر شعراء التروبادور وأخــذوا يتجولون من مكان إلى آخر وقد حمل كل منهم قيثارته ليغني أشعاره على أنغامها (3) . وتحت رعاية خلفاء وليم التاسع ، ترجم بعض الأدباء في النصف الأخير من القرن الثاني عشر قصيدة « فن الحب Ars Amatoria » للشاعر اللاتيني أوفيد (٤٣ ق.م -١٦ م ) ، وهي القصيدة التي أصبحت بمثابة إنجيل شعراء الترو بادور (٥٠) .

ولم يلبث هذا الشعر البروفنسالى أو الترو بادورى أن انتشر فى جميع أبحاء أور با ، مثله مثل أغانى المآثر والملاحم وقصص الملك آرثر . وهنا أيضاً أصبح لهذا

<sup>(1)</sup> Linson: Hist. de la Litterature Française; p.86.

<sup>(2)</sup> Pirenne; Cohen; Focillon: op. cit.; pp 216-217.

<sup>(</sup>٣) انظر أحد أمين : ظهر الإسلام ، الجزء الثالث .

<sup>(4)</sup> Paris : Litterature Prancaise; p. 80,162.

<sup>(5)</sup> Thompson 1 op. cit.; vol. 2: p. 820,

اللون من الشعر أثره الفعال في رفع مستوى فرمان أور با وتعليمهم أساليب التغنى بالغزل العفيف (1) . وقد اتضح بالبحث أن غزل الفروسية الذى انتشر بعد ذلك في ألمانيا تأثر إلى درجة كبيرة بأشعار الترو بادور التى نشأت في جنوب فرنسا (٢) . ويبدو أن المعاصرين وجدوا في الأدب الوطنى الحلى مخرجا من سيطرة اللاهوت والعلوم المدرسية . حقيقة إن العنصر الدبنى كان بارزا واسع الانتشار في هذا النوع أيضا من الأدب الوطنى ، ولسكن هذا العنصر الدينى كان ممثلا فقط بالقدر الذي يناسب العلمانيين لا رجال السكهنوت . وخير دليل على ذلك أن هذه الآداب الوطنية الناشئة حظيت برعاية الملوك والأمراء المعاصرين مثل هنرى الأمراء النانى بانجلترا (٢٠) ، وهنرى الأسد بسكسونيا وأمراء شامبنى وغيرهم من الأمراء الثانى بانجلترا (٢٠) ، وهنرى الأسد بسكسونيا وأمراء شامبنى وغيرهم من الأمراء الذين زخر بلاطهم بالشعراء والمؤرخين . وكانت هذه الرعاية التي حظى بها الأدب والأدباء من الماوك والحسلى ، وظل أثرها ، قويا حتى القرن الثامن عشر . أما في القرن الثالث عشر الوسطى ، وظل أثرها ، قويا حتى القرن الثامن عشر . أما في القرن الثالث عشر فإن أ مرز الحسكام تشجيعاً للا دب — فصلاعن العلم — كان الإمبراطور فردريك الثانى ، الذى جمع حوله العلماء والأدباء ، كا حضرت مجموعة من شعراء الترو بادور حقل تتو مجه في روما سنة ١٣٢٥ (١٠) .

# التعر الفصصى والقثيلي:

وقد عرفت أور با العصور الوسطى نوعا آخر من الشعر القصصى أطلق عليه اسم fabliaux ، امتازت قصصه بأنها قصيرة ، تغلب عليها روح الفكاهة والبعد عن التكلف في الأسلوب (٥٠) . وانتشر هذا النوع من الأشعار فيا بين القرنين

<sup>(1)</sup> Lanson; Hist, de la Litterature Francaise; p.87.

<sup>(2)</sup> Draper: A Hist of Intellectual Development of Europe; vol. 2; pp 33-34.

<sup>(3)</sup> Stubbs : Seventeen Lectures on Med. and Mod. Hist. pp,187-143.

<sup>(4)</sup> Kantorowicz : Frederick the Second; p. 324.

<sup>(5)</sup> Lanson : Hist, de la Litterature Francaise; pp. 103-104.

الثانى عشر والرابع عشر ، ولــكنه ظلدائمًا يعبرعن الذوق الشعبي والبورجوازى ؛` بمعنى أنه كان عثل أدب الأسواق والعامة بعكس الحال مع أغانى المآثر والملاحم التي ظلت تمثل أدب الحصون والارستقراطية الحربية فىمجتمعالعصور الوسطى(١). أما التمثيليات الدينية في العصور الوسطى فقد ولدت داخل الكنيسة ، واستمدت مسرحها وموضوعاتها ومناظرها وأساوبها من وحى الكنيسة ، وقام بأدوارها قسيسون ورهبان ؛ و بذلك لم يبق إلا المشاهدون والمستمعون فقط الذين كانوا من العلمانيين . وقد أطلق على هذه التمثيليات الدينية اسم تمثيليات المعجزات ؟ ويرجح معظم الباحثين أن هذا النوع من التمثيليات لم يكن له وجود في العصور الوسطى قبل القرن الحادي عشر(٢) . ولما كانت هذه المثليات قد ظهرت فيوقت اشتد ساعد اللغات الوطنية كالإيطالية والفرنسية والبروفنسالية والأسبانية ، فإن هذه التمثيليات الدينية أخذت تعمل - عن طريق عير مباشر - على إدخال كثير من ألفاظ اللغات الوطنية في لغة الكنيسة اللاتينية (٣). وسرعان ما تطور الأمر حتى أصبحت هذه التمثيليات تبدأ بافتتاحية لا تينية ثم تستأنف باللغة الوطنية السائدة ، ثم صارت التمثيلية كلما تتم باللغة الوطنية . وأخيرا انتهى التطور بالاقلاع عن الموضوعات الدينية واختيار موضوعات دنيوية بحتة لتكون محورا لهـــذه التمثيليات، وبذلك انفصلت التمثيلية عن الـكنيسة وأصبحت انتاجا علمـانيا دنپويا<sup>(؛)</sup> .

#### إطالها وداني :

أما إيطاليا بالذات فلم تظهر فيها أية عبقريه أدبية مبتكرة في العصور الوسطى قبل القرن الثالث عشر . حقيقة إن الإيطاليين شاركوا بقية شعوب أور با العصور

<sup>(1)</sup> Paris : Litterature Francaise; pp 127-129.

<sup>(2)</sup> Haskins: The Renaissance; pp 170-174,

<sup>(3)</sup> Thompson: op. cit.; vol. 2; pp 823-825.

<sup>(4)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon; op. cit, pp. 408-412.

الوسطى في إنتاجهم الأدبى، ولكنهم لم ينتجوا قطعة أدبية ممتازة ، ولم تتمخص قريحة أحدهم عن ملحمة خاصة يفخرون بها في هدذا الشطر الأول من العصور الوسطى (۱) . ويعلل بعض الباحثين هذا النضوب الأدبى في إيطاليا بأن جهود الشعب الإيطالي انصرفت إلى ناحيتين من نواحى النزاع السياسي ، أولاهما النزاع بين البابوية والإمبراطورية ، والأخرى جهاد المدن المعباردية في سبيل استقلالها. ويبدو أن هذه الأحداث — التي كانت إيطاليا مسرحها الرئيسي — أعمت أنظار الإيطاليين عن الآداب والفنون واللاهوت ، في حين انصرف المبرزون إلى وتبرز شيئا فشيئا شأنها شأن بقية اللغات الوطنية الناشئة ، حتى أصبحت قبل مولد وانتى صالحة للتعبير الأدبي شعرا ونثراً ، ولا سيا في صقلية وجنوب إيطاليا . وقد حبا الامبراطور فردريك الثاني هذه اللغة الناشئة بعطفه ورعايته ، فجمع في بلاطه جمعا من شعرائها (۱) . وتستطيع هذه المجموعة من الشعراء الإيطاليين — التي بلغت نحو الثلاثين في بلاط فردريك الثاني — أن تفخر بأمرين : أولما أنهم كانوا أول من استعمل الإيطالية في المكتابة ، وثانيهما أنهم كانوا أول من ابتكر ذلك النوع من القصائد المعروفة باسم السونت ( sonnet ) (١)

ثم كان أن ظهرت على مسرح الأدب عبقرية فذة أنجبتها إيطاليا فى ختام العصور الوسطى . ونقصد بهذه العبقرية دانتى ( ١٢٦٥ – ١٣٢١ ) الذى كتب عدة أشعار شهيرة ، أولها عن « الحياة الجديدة Vita Nuova » التى استلهمها

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit.; vol. 2; p. 818.

<sup>(2)</sup> Symonds: Italian Literature; p 10.

<sup>(3)</sup> foligno: Epochs of Italian Literature; p. 9 & Kantorowicz: op. cit.; p. 325.

<sup>(</sup>٤) السونت نوع من القصائد يفلب عليها الطابع الغزلى ، تنظم على هيئة بحروعات ، تتألف القصيدة من ١٤ يبتا أو ١٧ يبتاحسباختلاف العصور . وتتناز بوزنها الحاس الذي يتطاب ترتيب الأبيات وفق نظام خاص أيضا . فانجموعة المؤلفه من أربعة أبيات ينتهى البيت الأول منها بحرف A مثلاثم البيتان الثانى والثالث بحرف Bثم الرابع بحرف A وحكدا .

من حبه لسيده ( Béatrice تا منها ولم تخاطبه سوى مرة واحدة ولكن حبها ظل عالقاً في قلبه (۱) . كذلك كتب دانتى دفاعاً عن اللغة الوطنية ( De Vulgari Eloquentia ) ؛ وهو دفاع مكتوب باللاتينية ليتمكن المثقفون من قراءته ، ذكر فيه اقتراحاته للنهوض باللغة الإيطالية الجديدة والتوحيد بين لهجاتها لتصبح أداة فعالة في التعبير الأدبي أما رسالة دانتي عن اللكية (De Monarchia ) فكانت باللاتينية أيضاً وتناولت طبيعة الدولة ، على أن أبرز انتاج دانتي كان الكوميديا الإلهية أو المقدسة ، وهي أشبه بدائرة معارف نظمها بالإيطالية وتخيل فيها رحلة إلى العالم الآخر ، في أسلوب يمتاز بالروعة وجمال التصوير . ولا تقتصر أهمية هذه الكوميديا على أنها أول إنتاج كامل ضخم بالإيطالية الصحيحة فحسب ، بل ترجع أهميتها أيضا إلى الآراء القوية الجريئة والمعاني العميقة التي عبر عنها دانتي في إنتاجه (۲) .

<sup>(1)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon; p. 338'

<sup>(2)</sup> Foligno : Epochs of Italian Literature; p. 10.

<sup>(3)</sup> Pirenne, Cohen, Focilon: op. cit.; pp. 336-351.

# الباب العاشِر

تشمل الفنون بمعناها الواسع كل ما تمخضت عنه العبقرية البشرية من إنتاج ف الرى ويدوى ، فالجراحة فن والشعر فن والموسيقي فن . . . ولكن من المكن أن نحدد أفق هذا الاصطلاح ليقتصر على ما يتفتق عنه العقل البشرى من إنتاج راق يجمع بين قوة الابتكار وجمال الخيال من ناحية ، والمهارة اليدوية من ناحية أخرى. وفي هذه الحالة تضيق دائرة الفنون لتقتصر على العارة والتصوير والنحت — وهي المجموعة التي يطلق عليها اسم الفنون الكبرى ؛ ثم المصنوعات اليدوية الصغيرة التي تتطلب دقة فائقة وعبقرية راقية وخيالا واسعاً — وهي التي يطلق عليها اسم الفنون الصغرى(١).

وأول ما نلاحظه على فنون أوربا العصور الوسطى هو أنها كانت تعبيرا روحياً ، بحيث جاءت هذه الفنون مرآة صادقة انعكست فيها الحاسة لمبادىء الكنيسة . اذلك لا نكون مبالغين إذا قلنا إن كل ما اشتمل عليه الفن الأوربي في العصور الوسطى من رمزية وجمال ومثالية ، إما يستهدف غاية واحدة هي إرضاء الشعور الديني . وهكذا جاء هذا الفن آية صادقة عبرت تعبيراً أميناً عن أثر العقيدة المسيحية وعصور الإيمان ، وهي العصور التي امتازت بسمو العامل الديبي والباعث الروحي على غيرها من قيم الحياة (٢٠٠ .

على أن المتتبع لتاريخ الفنون يلمس ثلاثة عوامل قوية ظلت تؤثر دائمًا في الطابع الفني وتسكيف هذا الطابع تسكييفاً خاصا. أما هذه العوامل فهي تقاليد

<sup>(1)</sup> Thompson: op cit; vol 2; p. 828.
(2) Pirenne, Cohen, Focilion: op. cit.; pp. 419-420.

الشعب وتراثه العنصرى ، وظروف البيئة التى ينبت فيها الفن والتى تتحكم في صياغته وتشكيله ، ثم عامل الزمن والتطور (١). و بتأثير هذه العوامل فى الفن الأوربى فى العصور الوسطى انقسم هذا الفن إلى طرز وألوان مما أوجد فناً بيزنطيا وفناً رومانسكيا وفناً أيرلنديا . . . هذا و إن اتفقت هذه الطرز جميعها فى صدق تعبيرها عن البواعث الدينية الكنسية .

#### فرب العادة

كان عدد الكنائس - قبل أن يعترف الامبراطور قنسطنطين بالمسيحية - قليلا ، مما لم يترك مجالا واسعاً التدبير عن الذن المسيحى . لذلك لم يظهر الذن المسيحى في هذه المرحلة من فجر العصور الوسطى إلا في المقابر ذات القباب ؛ وهي المقابر التي شيدت من الآجر وكسيت جدرانها من الداخل بطبقة من الطلاء سبحلت عليها تصاوير استمدت موضوعاتها من القصص الدبنية وصور القديسين (٢٠) فضلا عن بعض الإشارات والرموز الدينية مثل الصليب والسمكه والمصباح والنخلة من بعض المورات المسيحيين في هذه المرحلة . فمن المرجح أنها كانت تم في بعض الدور الخاصة أو في بعض العابد الوثنية ، الأنهم لم يجرءوا على إقامة تمن كنائس خاصة بهم . على أن صدور مرسوم ميلان سنة ٣١٣ ، وما أعقبه من انتشار المسيحية انتشاراً آمناً ، أدى إلى مولد فن جديد مثاما أدى إلى ظهور أدب جديد . وكان مولد هذا الفن في القرون الرابع والخامس والسادس (٤٠)

والواقع أن المسيحية ألفت نفسها - عند اعتراف قنسطنطين بها - في حاجة إلى مبان عامة تتخذ مراكز علنية للديانة الجديدة و إحياء طقوسها الروحية . وهنا لم يسكن أمام المسيحبين سوى أحد طرية ين : إما الحصول على مبانى قديمة من معابد الوثنية المتداعية - عن طريق الهبة أوالشراء \_ لتحويلها إلى كنائس،

<sup>(1)</sup> Cam Med Hist.; vol. 3; pp. 539-540.

<sup>(2) 34</sup>m 'Med. Hist ; vol 1: p. 519

<sup>(3)</sup> Main: "list. Genérale de l'Ari; Tome 1; pp. 255-260.

<sup>(4)</sup> Sun pson & A Hist. of Archice utal Development, v l. 1; p. 163

وإماتشيد مبانى جديدة لهذا الغرض ولم يكن منتظرا أن تمتازهذه المبانى الكنسية الأولى بروح الإبتكار والتجديد ، اذلك جاءت تقليداً وتطبيقا الطرز المهارية السائدة حينئذ (۱) . والواقع أنه يمكن تقسيم السكنائس في عصور المسيحية الأولى السائدة حينئذ (۱) . والواقع أنه يمكن تقسيم السكنائس في عصور المسيحية الأولى المائرى ، والثانى يشمل السكنائس المستطيلة الشكل أو البازيليكا (basilica ) . الدائرى ، والثانى يشمل السكنائس المستطيلة الشكل أو البازيليكا (basilica ) . ويبدو أن هذا التقسيم يرجع إلى ظروف التقاليد والتراث من ناحية ، والبيئة من ناحية أخرى، الأنالنوع الأول من السكنائس كان شرقيا يونانيا ، في حين كان النوع التقسيم النفى بين الشرق والغرب لم يسكن الثانى غربيا رومانيا (۱) . على أن هذا التقسيم النفى بين الشرق والغرب لم يسكن فاصلا ودقيقا ، إذ وجدت في بعض بلاد الشرق البيزنطى كنائس على الطراز البازيليكي في حين لا تزال إيطاليا بوجه خاص تحتفظ ببعض كنائس دائرية التصميم (۲) ؛ هذاو إن كان المهندسون الرومان قد لجنوا إلى تمييز هذه المبانى الشرقية المتحيرة بعمل قباب لها . ومهما كان الأمى ، فإن الكنائس المستديرة — ذات القباب أو بدونها — صارت نواة فن المارة البيزنطى، في حين صارت المبانى المستطيلة البازيليكية عاد فن بناء الكنائس والكندرائيات في النرب (۱۵) .

# فن العمارة البيزنطى :

أما الطراز البيزنطى فى بناء الكنائس فقد أخذ فى أول الأمر عن المطين اليونانى والرومانى ، ثم تأثر بعد ذلك بالفنون الشرقية التى وجدت فى آسيا الصغرى وفارس . وتمتاز الكنائس البيزنطية بأنها مربعة الشكل ، مخلاف الكنائس البازيليكية المستطيلة ، كما تمتاز بالقباب نصف الدائرية التى تعتبر من أهم مميزات الطراز البيزنطى (٥) . على أنه إذا كان إيوان الكنيسة البيزنطية مربع الشكل ،

<sup>(1)</sup> Morey; Med. Art; p. 21

<sup>(2)</sup> Lethaby: Med. Art; pp. 12-13.

<sup>(3)</sup> Cam. Med. Hist; vol. 3; p. 542.

<sup>(4)</sup> Thompson : op, cit; wol. 2; p. 830.

<sup>(5)</sup> Simpson: A Hist. of Architectural Developments vol. 1; p. 214.

<sup>(</sup> م ۱۷ - أوربا العصور الوسطى ج۲)

الله أنه روعى أن يكون لذلك المربع ذراعان جانبيان قصيران ليعفد الشكل العام المكنيسة هيئة صليب. أما عقود الكنيسة البيزنطية فكانت مقوسة أو على هيئة تعلل الفرس. ويبدو أنه كان من الصعب الحصول على الأحجار الملازمة لبناء المكنائس في القسطنطينية ، بدليل أن معظم الكنائس البيزنطية شيدت لمن الآجر، ثم كسيت جدرانها من الداخل بأعمال الفسيفساء والرخام المنقوش على هيئة صور رمزية للقديسين والمذراء والمسيح (۱). أما أعمدة الكنائس البيزنطية فقد أخذت أشكالها عن الطراز الروماني مع تجديد هيئة تيجانها عيث صارت فقد أخذت أشكالها عن الطراز الروماني مع تجديد هيئة تيجانها عيث صارت في معظمها مستمدة من أشكال الوحدات الهندسية والنباتية والحيوانية ، مثل المختلبان وأوراق الأشجار والطيور وغيرها والواقع أن زخرفة الكنائس في الشرق البيزنعلي بانت درجة أرق كثيرا بما كانت عليه في الغرب ، وظل الأمر على ذلك حتى ظهور الذن الرومانسكي في غرب أوربا في القرن الحادي عشر (۱)

وتعتبر كنيسة القديسة أيا صوفيا — التي تم بناؤها على عهد جستنيان سنة وحد السكنيسة مشيدة من الآجر، وخط مسقطها الأفقى على هيئة صايب يوناني متساوى الأذرع تقريبا، إذ يبلغ طول أحدها ثمانين مترا والآخر خسة وسبعين متراث . وعند تقاطع الذراعين توجد قبة يبلغ ارتفاع قبها عن سطح الأرض ستين مترا تقريبا . ويتخلل محيط هذه القبة أر بعون نافذة مرتبة مرصوصة وفق نظام هندسي بديع ، يكفل دخول قدر كف من الصوء إلى داخل السكنيسة (٤) . على أنه إذا كانت جدران السكنيسة مشيدة من الآجر ، إلا أمها مغطاه من الداخل بالرخام والفسيفساء المختاف الألوان مشيدة من الآجر ، إلا أمها مغطاه من الداخل بالرخام والفسيفساء المختاف الألوان كا امتاذ داخل السكنيسة بالاعدة الشرق الجبلة . وقد أعيد بناء قبة

<sup>(</sup>I) Morey i Med Art; p 66.

<sup>(2)</sup> Thompson : op. cit ; v v 2; p. §82.

<sup>(3)</sup> Cam. Med, Hist.; vol. "; pp. 513-546,

<sup>(4)</sup> Lethaby : Med A ti p. 34.



مسقط رأسي في كنيسة أيا صوفيا

هذه السكنيسة بعد أن دمرها زلزال سنة ٥٥٨ ، وظلت قائمة حتى فَتَح العُمانيون القسطنطينية سنة ١٤٥٣ فحولوها إلى مسجد وأضافوا إلى بنائها أربعة مآذن ، كأ أدخلوا عليها بعض التعديلات لتناسب الوضع الجديد (١) . والواقع أن كنيسة أيا صوفيا تعتبر بغنها الرائع وجمال هندسها وزخارفها إحدى العبحائب؛ بما جعل الروس — عقب انتشار المسيحية في بلادم — بحاولون محاكاتها، فشيدوا كنسة في كييث على بمطها .

# السكنائس البازيليكية :

وسواء كانت البازيليكا المسيحية ترجع فى أصلها وتصميمها إلى القاعات الرومانية القديمة التى استعملها الرومان دورا للقضاء ، أو ترجع إلى بيوت الرومان الخاصة التى تقاربها فى التصميم ، فإن المهم هو أن اتخاذ البازيليكا دارا العبادة

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Hist,; p. 124.

المسيحية ترتب عليه ادخال بعض تعديلات معارية هامة عليها. وهكذا أصبحت الكنيسة البازيليكية تتكون من إيوان (١) مستطيل ( nave ) على جانبيه جناحان (ب)مواريان له (aisles)، يفصل كلمهماعن الإيوان الأوسط صفأو صفان من العمد ؛ممرراعاة أن يكونسقف هذين الجناحين أقل ارتفاعامن سقف الإيوان الأوسط . وقد أتاح ارتفاع الإيوان عن الجناحين الجانبيين فرصة عمل صفين من النوافذ في أعلى جانبيه ينفذ منهما الضوء إلى الإبوان في حين تظل الأجنحة الجانبية ضعيفة الإضاءة (1) . وإذا كانت الكنيسة البازيليكية على هيئة مستطيل ، فإنه روعي أن يكون الضلعان القصيران لهذا المستطيل جهتي الشرق والغرب ؛ على أن يبرز الصلم الشرق إلى الجانبين قليلاليكون بمثابة جناح عرضي ( transept ) خاص بالقساوسة ، و بذلك يتخذ الشكل العام للكنيسة هيئة حرف (T) . و بوسط هذا الجناح العرضي توجد حنية السكنيسة أو محر ابها (ج) (apse )على شكل نصف دائرة. أما الصلع الآخر الغرف المواجه للضلع الشرق فكان به باب الكنيسة ﴿ ٤ ﴾ . وكان كرسي الأسقف يوضع في حنية الـكنيسة وعلى جانبيه مقاعد آباء الـ كنيسة ورجالها(٢٠ . وفي الجزء الواقع بين مكان الأسقف وجمهور المصلين في الإيوان يوجد المذبح الذي كان يشيد في العادة فوق قبر القديس أو الشهيد الذي شيدت السكنيسة باسمه.

هذا ، ويلاحظ أن سقف السكنيسة البازيليكية كان يصنع عادة من الخشب المموه بالذهب في حين كسيت أرضيتها بالرخام المقسم إلى أشسكال هندسية (۲) .

<sup>(1)</sup> Male : Hist. Generale de l'Art; Tome 1; pp,: 261-262.

<sup>(2)</sup> Simpson: op. cit.; vol. 1; pp. 175-178.

<sup>(3)</sup> Briggs ! Architecture; pp. 52-53-



قطاع أمتى ف كنيسة بازيايـكية



قطاع رأسي فيكنيسة بازيليكية

# فن العمارة فى الغرب فى العصور المظلمة ( ٥٠٠ - ١٠٠٠ ) :

لاتوجد لدينا معاومات كافية عن أحوال الكنائس فى غرب أور با قبل عصر شارلمان ، اللهم سوى ما ذكره بعض المؤرخين -- مثل جريجورى التورى -- من إشارات عابرة . ثم كان أن ظهرت النهضة الكارولنجية التى تبناها شارلمان والتى امتدت حتى شملت الفنون . والحق إن شارلمان كان بنّاء كبيرا ، فبنى كثيرا من المكنائس ، وتعهد القديم منها بالإصلاح ؟ كما اهتم بزخرفة قصوره المفضلة ،

لاسيا تلك القائمة في آخن (اكس لا شابل) وانجلهايم (١٠). وقد استعان شارلمان في هذه النهضة الفنية ببعض الفنانين الانجليز والايرلنديين ، مما أدى إلى انتقال كثير من المؤثرات الفنية من انجلترا وأيرلند إلى الدولة الكارولنجية ، لاسيا فيا يتعلق بالزخرفة بوجه عام وزخرفة السكتب والجلدات بوجه خاص (٢٠). هذا إلى أن غزو شارلمان لشمال إيطاليا ترتب عليه انتقال المؤثر ات الفنية البيزنطية هي الأخرى إلى غرب أور باعن طريق ايطاليا . وهكذا جاء قصر آخن الذي شيده شارلمان تحفة فنية ، يأهدته الرخامية التي جلمها من رافنا ، في حين امتازت السكتدرائية التي بناها



قصر آخن من الداخل والخارج

شارلمان بجوار قصره السابق بأبوابها البرونزية التي أبدع الفنانون الإيطاليون في زخرفتها . وهنا نلاحظ أن هذه النهضة الفنية التي تبناها شارلمان كانت رومانية في طابعها العام مع ظهور بعض المؤثرات الشرقية والبيزنطية . أما الأثر الجرماني فكان ضعيفا وغير واضح (٢).

<sup>(1)</sup> Lethaby : Med. Art; p. 90.

<sup>(2)</sup> Morey: Med. Ari; p.p.197-198.

<sup>(8)</sup> Thompson: op cit.; vol. 2; pp. 885-836.

وعلى الرغم من أن الفن الغربي مستمد من إيطاليا ، إلا أن الحياة الفنية في غرب أور با نشطت في القرنين التاسع والعاشر في المناطق الواقعة شهالي الألب أكثر منها في إيطاليا نفسها (١) . وقد وجد من البابوات في هذين القرنين — مثل ليو الثالث — من أظهروا اهتماما كبيراً ببناء الكنائس ؛ ولكن تأخر هندسة العارة حال دون القيام بمشروعات معارية ضخمة . وكانت المواد الخام اللازمة لبناء هذه الكنائس — مثل الأحجار والأعمدة الرخامية — تتزع غالباً من الآثار الرومانيه القديمة والتي كان بعضها في روما نفسها ، مما عاد بخسارة فادخة على علمي التاريخ والآثار (٢) . ولكن يلاحظ أن الدمار الذي تعرض له فادخة على علمي التاريخ والآثار (٢) . ولكن يلاحظ أن الدمار الذي تعرض له فادخة على علمي التاريخ والآثار (٢) . ولكن يلاحظ أن الدمار الذي تعرض له فادخة والجريون ، أدت إلى تدمير كثير من مظاهر النهضة الكارولنجية وآثارها الفنية ، بحيث لم يبق منها سوى القليل في ألمانيا القرن العاشر (٢) .

ثم كان أن أخذت الأوضاع تستقر فى غرب أوربا فى الفرن الحادى عشر ، وهو القرن الذى امتاز بمولد حركة إحياء الدراسات الإنسانية وحركة الإصلاح الديرى وازدياد النشاط الدينى ، الذى تمثل فى الإقبال على الحج وزيارة الأماكن المقدسة فضلا عن الحروب الصليبية ضد المسلمين فى الأندلس ثم فى المشرق . ولما كانت الملاقة قوية دائماً بين الحياة الفنية من جهة والتيارات الاجتماعية والدينية من جهة أخرى ، فإن هذا القرن لم يكن أقل بروزاً فى ميدان الفن فى أور با العصور الوسطى (3) .

والواقع أن الحاجة أنحت ماسة إلى كنائس قوية كبيرة بعد أن اتضح أن السكنائس البازيليكية ذات الأسقف الخشبية سريعة الفناء ومعرضة للاحتراق

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 3; pp. 553-555.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit; vol. 2; p 837.

<sup>(3)</sup> Motey : Med. Art; pp. 267-214.

<sup>(4)</sup> Pirenne, Cohen, Focilion; op. cit.; pp. 460-462;

الاحتراق بين حين وآخر . لذلك أدت الجماسة الدينية التى ظهرت في القرن الحادى عشر من ناحية ، وتوافر الإمكانيات والاستقرار من ناحية أخرى ، إلى ابتكار طراز جديد ، يعبر عنه باسم « الفرف الرومانسكي » ؛ و يمكن وصفه بأنه فن روماني مسيحي (١) .

# الطراز الروماندكى :

ظهر الفن الرومانسكى نتيجة لتداخل عوامل مختلفة - شرقية بيزنطية ، و بربرية جرمانية ودينية كنسية - فضلا عن الأساس الروماني الغربي (٢٠ . و إذا كان القرن الحادي عشر قد شهد مولد الطراز الرومانسكي في أوربا ، إلا أن عمر هذا الطراز تفاوت باختلاف البلاد الأوربية ، فأخذ يختني من إيطاليا في بداية القرن الثالث عشر ، واستمر في ألمانيا حتى نهاية هذا القرن ؛ في حين بدأ ينكم في فرنسا منذ منتصف القرن الثاني عشر . أما في انجلترا فقد أدخله النورمان عند غزوهم لها في القرن الخادي عشر واستمر سائدا فيها حتى حل محله الفن القوطي في القرن الثاني عشر والمقرن التالي .

وأهم ما في البناء الرومانسكي أنه أحل الأحجار محل الأخشاب في عمل الأسقف ، مما استلزم تقوية جدران الكنيسة عن طريق مضاعفة سمكها ، الأمر الذي تعذر معه إيجاد فتحات كثيرة في الجدران بسبب سمكها من ناحية وحتى لا تضعف عن حمل السقف من ناحية أخرى (٤) . وفيا عدا هذه الخصائص ، فإن من الصعب إعطاء وصف جامع للمارة الرومانسكية ، نظراً لاختلاف هذا

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist, vol. 3; p. 556.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist; vol. 3; pp. 558-557.

<sup>(3)</sup> Briggs : op. cit.; pp. 69-70.

<sup>(4)</sup> Mâle: Hist. Generale de l'Art; Tome 1; pp.294-295.

الطراز من بلد إلى آخر فى الخصائص ، مما يجمل موضوع دراسة الفن الرو،انسكى بصورة صحيحة أمراً يتطلب دراسة خاصة بكل بلد من بلدان الغرب الأوربي (١٠) .

ومع ذلك فإنه يمكن وصف الكنيسة الرومانسكية بوجه عام بأن داخلها كان أقل اتساعاً وجدرانها أقل ارتفاعا من الكنيسة البازيلكية التي عرفت في أوائل العصر المسيحي . وقد احتفظت الكنيسة الرومانسكية بتقسيمها الداخلي إلى إيوان وجناحين موازيين له ، ولكن هذه الأجنحة الجانبية كانت دأمًا " أضيق عرضاً من إيوان الكنيسة الأوسط . أما عن مواد البناء فقد استخدمت في الكنيسة الرومانسكية الأخشاب والآحر والحجارة ، وإن كانت الأخيرة أكذيها شيوعاً (٢) . وإذا كانت الكنيسة البازيليكية في العصر السابق قد اتخذ شكل حرف ( T )- كما سبق أن أشرنا - فإن السكنيسة الرومانسكية حولت هذا الشكل إلى هيئة صليب ، ويبدو أن الحاجة العملية هي التي دفعت إلى اتخاذ هذا الشكل الجديد ، وذلك لبناء غرفة اضافية تمثل رأس الصليب ، و يتخذها القساوسة لاستعالهم الخاص . ولم يلبث هذا التغيير أن أدى إلى تطور آخر ، هو انشاء خورس أو مكان خاص بجوقه المرنمين ( Choir ) أمام حنية الـكنيسة ، يفصله عن بقية الإيوان حاجز قليل الارتفاع و بجواره منبر لتلاوة الكتاب المقدس ورسائل الرسل(٢٦) . أما الأبراج التي كانت في السكنيسة الباز يليكية مبانى منفصلة عن صلب المكنيسة ، فقد غدت في البناء الرومانسكي جزءا أساسيا من مبنى السكنيسة الرئيسي ، هذا في الوقت الذي تحولت هذه الأبراج من الشكل المستدير إلى الشكل المربع (١٠) .

<sup>(1)</sup> Idem, pp. 296-307.

<sup>(2)</sup> Pirenne, Cohen, Focillon : op. cit., p. 468.

<sup>(8)</sup> Cam. Med. Hist., vol. 3, p. 563.

<sup>(4)</sup> Thompson: op. cit., vol., 2, p. 841.

كذلك روعى فى تصميم الكنيسة الرومانسكية أن يكون الجزء الأوسط من المبنى الذى يمثل إيوان الكنيسة أكثر ارتفاعا ليسمح بدخول قدر كاف من الضوء ، زيادة على الضوء الذى يدخل عن طريق النوافذ المقامة على امتداد الأجنحة الجانبية . أما الأسقف فى الطراز الرومانسكى فهى منحنية ونصف المطوانية ومكونة من كتل حجرية صغيرة . والمعروف أن الأسقف المسطحة لا تلتى وزنا ثقيلا على الجدران الجانبية ، بعسكس الأسقف المنحدرة والاسطوانية التى تسبب ضغطاً شديداً على الجدران ، الأمر الذى استدعى إقامة أعمدة مربعة على الجوانب لتحمل ضغط السقف ، كا روعى عدم الاكثار من النوافذ الجانبية فى الجدران حتى لا تضعف هذه الجدران عن حل السقف (1) .

ويبدو أن إقامه القباب والأقواس كانت أعظم مشكاة واجهت المهندسين المعاريين في العصور الوسطى . ذلك أن الغرض الأول من إقامة هذه الأقواس لم يكن مجرد الزينة والزخرف واكساب المبنى شيئاً من الجمال والرونق - كاقد يتصور البعض - وإنما أقيم القوس في المبنى ليحل اشكالا ويقوم بوظيفة هندسية خاصة يتوقف عليها فهم طبيعة العارة الرومانسكية ثم القوطية من بعدها (٢٠) فالسقف المقوس أو المدب يمثل خير أنواع الأسقف نظراً لتعرض السقف المسطح التعلف نتيجة لتراكم الأمطار عليه . ولما كانت هندسة العارة لم تتقدم في أوائل العصور الوسطى بالدرجة التي تمكن من عمل أسقف من الحجارة ، فإن هذه الأسقف كانت تصنع وقتئذمن الخشب على شكل منحدر. على أن هذا الانجاء الذي قصد به تلافي ضرر مياه الأمطار ، عرض كثيراً من الكنائس - قبل ظهور الطراز الرومانسكي - للحريق والإنهيار (٢٠) ، وظل الأمر على ذلك حتى استعان الطراز الرومانسكي - للحريق والإنهيار (٢٠) ، وظل الأمر على ذلك حتى استعان

<sup>(1)</sup> Må e: Hist, Generale de l'Art, Tome 1, pp. 294-295.

<sup>(2)</sup> Morey: Med. Art, pp. 221-263.

<sup>(</sup>٣) احترفت كيسة أمبرز Angers سنة ١٠٠٠ ثم سنة ١٠٣٧ ، وكنيسة أوكسر ==

المهندسون — في الطراز الرومانسكي — بالأقواس في حل الإشكال وبناء أسقف غير مسطحة من الحجارة (١). وهكذا كانت إقامة سقف الكنيسة على شكل أقواس نصف أسطوانية تحملها أعمدة ، هي الغاية التي عمل المهندسون طويلا في سبيل الوصول إليها ؛ فلما توصلوا إليها أدت إلى تغيير الطابع العام لهندسة السكنائس ، وأصبحت العارة فنا وعلماً يقوم على قواعد رياضية دقيقة (٢). أما النظرية التي قامت عليها إقامة السقف على أقواس فتتلخص في تقسيم مساحة سقف المبنى إلى مربعات ، كل مربع منها يتألف من منحنيين متقاطمين تقاطماً عوديا مجيث يقع ثقلهما على الأعمدة القائمة عند زوايا المربع (١، ب، ج، ع)، وهكذا يخرج الشكل النهائي على هيئة أربعة أقواس (١ب، ب ج، ع)،

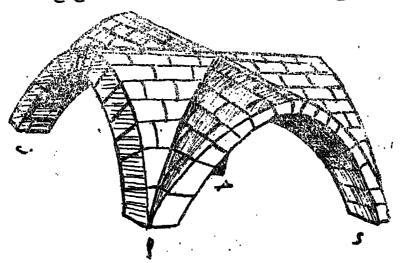

رسم تخطيطي يوضيح إقامة السقف الحجري على شكيل أقواس تحملها عمد

سنة ۱۰۲۵ ثم سنة ۱۰۲۵ ، وكنيسة بوفيه سنة ۹۲۳ ثم سنة ۱۰۱۸ ، وكامبرای سنة ۷۲۳ ثم سنة ۹۲۳ ثم سنه ۱۰۲۸ ، وشالون علی المارن سنة ۹۳۱ ثم سنه ۱۰۱۹ ، وشالون علی المارن سنة ۹۳۱ ، وبواتیه سنة ۱۰۱۸ ، وروان سنة ۱۰۱۹ ، وبواتیه سنة ۱۰۱۸ ، وروان سنة ۱۰۱۹ وستراسبورج سنة ۱۰۰۲ ، وتورز سنة ۱۰۲۷ فی حسین احترقت كنیسة فردون ثلاث میهات .

<sup>(1)</sup> Lethaby : Med. Art, pp. 221-263.

<sup>(2)</sup> Thompson op cit, vol. 2,p.842,

تستطيع أن تحمل فوقها سقفاً تساوى مساحته المربع المحصور بين الأعمدة الأربعة (١).

ولسنا في حاجة بعد ذلك إلى القول بأن العارة الرمانسكية أحدثت ثورة في فن بناء الكنائس، إذ ترتب عليها قيام نوع جديد من الطرز المعارية حل محل الكنائس البازيليكية القديمة . وأشهر كنائس الطراز الرومانسكي في إيطاليا كنيسة بيزا التي افتتحت سنة ١١١٨ والتي اشتهرت ببرجها المائل وواجهها المقنطرة وفخامتها من الداخل (٢٠ أما ألمانيا في كانت البلد الذي بلغت فيه الكنائس الرومانسكية أقصى درجات الكال ، كا يتضح ذلك من كتدرائية بامبرج Bamberg التي أقامها الامبراطور هنرى الثاني (١٠٠٧ – ١٠٠٠) ولمل أهم ما امتاز به هذا الطراز من الكنائس الألمانية هو أنه صم غالباً محيث ولمل أهم ما امتاز به هذا الطراز من الكنائس الألمانية هو أنه صم غالباً محيث يكون للكنيسة في أحد الجانبين الشالي أو الجنوبي . هذا بالإضافة إلى إقامة مجوعة من ثلاثة أبراج عند كل طرف من أطراف مبني الكنيسة ". أما كنائس فرنسا الرومانسكية فقد احتفظت بمبدأ الحراب الواحد ، مع توسيع ذلك المحراب بإضافة بعص ملحقات إليه (١٠٠٠) .

على أن عظمة الفن الرومانسكي لم تبد في الجانب المعارى فحسب ، بل بدت واسحة أيضاً في الزخارف الجيلة التي استخدمت فيها الفسيفساء والنقوش الجصية ( Freaco ) لتصوير بعض المناظر والرموز الدينية . كذلك حليت قواعد الأعمدة وتيجانها بأشكال تمثل الوحوش أو ورقة الأكنث ، في حين صنعت

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. Hist, p. 374.

<sup>(2)</sup> Morey: Med. Art, p. 222.

<sup>(3)</sup> Male: Hist. Generale de l'Art, Tome 1. p. 305.

<sup>(4)</sup> Lethaby : Med. Art, p. 97.



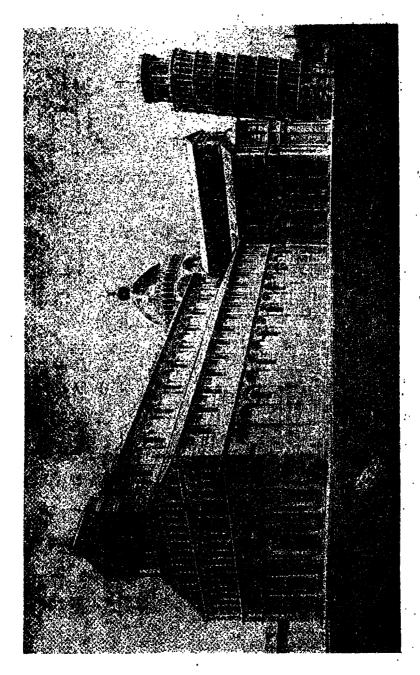

نوافذ الكنائس من الزجاج المعشق بالرصاص ليتيح قدراً كافيا من الضوء ينفذ إلى داخل الكنيسة (١) .

أما عن المبانى غير الدينية فى ذلك العصر فلا نعرف عنها سوى النذر اليسير، لأن أعظم المبانى وأضخمها كانت دينية من جهة ، ولأن السكتاب الذين وصفوا هذه المبانى كاوا من رجال السكنيسة من جهة أخرى ، على أنه لا يوجد لدينا من الأدلة ما يمنعنا من الاعتقاد بأن ملوك وأمراء القرنين الحادى عشر والثانى عشر اعتنوا ببناء قصورهم وحصونهم الإقطاعية ، وزخرفوها بأنواع الزخارف التي سادت حينذاك . وتدل بقايا الحصون التي ترجع إلى ذلك العصر على أنها كانت تزخرف من الداخل بالرسوم والزخارف الجصية، ومن الحارج بالتماثيسل والنقوش الجيلة (٢).

### الفق القوطى:

وإذا كان الطراز الرومانسكي قد نجح في حل مشكلة الأسقف الجانبية. عن طريق حلها على أعمدة وأقواس نصف دائرية ، فإن مشكلة رفع سقف إيوان الله كنيسة ظلت قائمة بدون حل ، حتى توصل الطراز القوطى إلى حل لها في نهاية القرن الثنافي عشر عن طريق حلها على أكتاف معلقة (٢٠). والواقع أن الفن المقوطي يمثل مظهراً عظها من مظاهر النهضة الأوربية في القرن الثاني عشر ، كا يعير عن الحاسة الدينية التي سادت أوربا في ذلك العصر (٤٠). ذلك أن انتماش المدن وازدياد نشاطها الاقتصادي في ذلك القرن ، وظهور النقابات التي علمت على تحسين مستوى الحرف والصناعات ؟ أدى إلى جعل هذه المدن مسرحا

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit, vol 2, p. 843.

<sup>(2)</sup> Male: Hist. Cenerale de l'Art; Teme 1, p. 308.

<sup>(3)</sup> Piregne, Coben, Focilion : or, cit., p. 525.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist, vol. 6, pp 771-772. --

لنشاط فني كبير تمخض عن نشأة كتدرائيات تجمع بين الجسدة والعظمة والروعة (١)

ومن الواضح أن الفن القوطى نشأ عن نهاية القرن الثانى عشر لمداواة العيوب التى اتصف بها الفن الرومانسكى. ذلك أن طراز العارة الأخيرة كانت به عدة عيوب أساسية أهمها سمك الجدران وعدم مرونة الأقواس ، وعدم استكال تكوين القباب ، وثقل الضغط على الأعدة والدعائم الداخليه (٢٠). هذا إلى أن سمك الجدران وعظم الثقل المطلوب منها حمله ، حال دون شق نوافذ كافية فيها مما جعل داخل الكنيسة الرومانسكية معما تنقصه الإضاءة اللازمة . وهكذا فلمرت الحاجة إلى طراز جديد يتلافى العيوب السابقة بقدر الإمكان ، حتى خلم المهندسون على تلافى العيوب السابقة ، فأنشئوا الدعائم أو المساند المعلقه عمل المهندسون على تلافى العيوب السابقة ، فأنشئوا الدعائم أو المساند المعلقه ( Flying buttresses ) ، وهي أكتاف تستند إلى الجدران بقصد إلقاء ثقل البناء على الحدران الخارجية بدلا من الأعمدة الداخلية (٣) . وفي سبيل تحقيق هذه الأغراض لم يهمل المهندسون أمر العناية بجال المكنيسة القوطية من الداخل وانار ج ، حتى جاءت المكتدرائية المشيدة وفق هذا الطراز آية فنية تعبر تعييرا صادقا عن قوة العامل الروحي وأثره (٢) .

على أن أعظم ما امتاز به الطراز القوطى كان القوس المدبب ، و يمتاز هذا القوس المدبب عن القوس نصف الدائرى بأن أى جزء من أجزائه لا يمثل خطاً أفقها يخشى ألا يتحمل الثقل الذى يقع فوقه بما يؤدى بعد ذلك إلى إنهيار القوس

<sup>(1)</sup> Morey; Med. Hist. Art, p. 256.

<sup>(2)</sup> Thompson: op. cit, vol. 2, p 846.

<sup>(3)</sup> Lethaby : Med. Art, pp.116-119 & Cam. Med. Hist., vol. 6 p.764.

<sup>(4)</sup> Bailey; The Arts and Religion, pp. 86-88.

وما محمله من بناء (١). فإذا كان القوس نصف الدائرى لم يتوصل إلى حل للنظرية المعروفة فى هندسة العارة – وهى أن الضغط الجانبى للبناء بتناسب تناسبا مطردا مع ارتفاع البناء — فإن الحل جاء سهلا فى حالة الأقواس المدببة و بعبارة أخرى فإن الطراز القوطى وجد حلا لهذه المشكلة عن طريق عمل الأقواس والعقود والحنيات المدببة ، وهى التى يسكون ثقلها على الجدران رأسيا ؛ لا أفقيا كما هو الوضع فى حالة الأقواس نصف الدائرية التى عرفها الطراز الرومانسكى (٢). وإذا كان السقف يعتمد على عقود مرتفعة مدببة ، غإن هذا من شأنه أن يوجد حلا لمشكلة النوافذ والإضاءة ، لأن السقف العالى غإن هذا من شأنه أن يوجد حلا لمشكلة النوافذ والإضاءة ، لأن السقف العالى



نماذج لنوافذ قوطية مديبة

المرتفع يتيح الفرصة لعمل نوافذ عالية طويلة ؛ هذا فى الوقت الذى لا يخشى على الجدران الرقيقة من كثرة فتحات النوافذ فيها لأن هذه الجدران لا تتحمل سوى نسبة ضئيلة من ثقل البناء (٣).

<sup>(1)</sup> Mâle: Hist. Generale de l'Art, Tome 1, pp. 321-322.

<sup>(2)</sup> Briggs : op cit, pp 91 92

<sup>(3)</sup> Pirenne, Cohen, Focilion, pd, 529-531.

وهكذا يبدو \_ إذا وازا بين كنيسة رومانسكية وأخرى قوطية \_أن الأولى تبدو قليلة الإرتفاع ثقيلة البناء ، سميكة الجدران ، في حين تمتاز الأخرى بعظم ارتفاعها وخفة بنائها ورقة جدرانها أ . وإذا كانت المساحة الداخلية للكنيسة الرومانسكية قليلة بالنسبة لسمك جدرانها وضغامة أعمدتها ،فإن المساحة الداخلية للكنيسة القوطية تبدو فسيحة واسعة (٢) . وبينما الكنيسة الرومانسكية تنقصها الإضاءة الكافية في الداخل بسبب قلة النوافذ وصغر مساحتها ، إذا بالكنيسة القوطية تمتاز بنوافذها العديدة المتراصة الطويلة ، التي تسمح الضوء بالدخول بقدر كاف إلى إيوان الكنيسة ؛ حتى عبرعن ذلك بعض الكتاب بقوله هإن الكندرائية القوطية بناء سقفه من الحجر وجدرانه من الزجاج (٢) . » هذا إلى أن الكنيسة الرومانسكية تتصف بعقودها نصف الدائرية وسقوفها نصف الإسطوانية، فيحين. التوطية بعقودها وأسقفها المدبهة (١)

أما الواجهات الخارجية للكنائس القوطية فامتارت بالأبراج العالية ذات الأطراف المدببة والشرفات والكرانيش وصفوف النوافذ المتراصة ، والتي لم يراع التناظر بينها في كثير من الأحيان . وامتازت النوافذ القوطية بجمال أشكالها ورجاجها المزخرف المعشق بالرصاص ، والذي كان يعبر في كثير من الأحيان عن مناظر أو قصص دينية (٥) . كذلك حرص المهندسون على عمل نافذة مستديرة في واجهة الكنيسة القوطية . وتنبعث من مركز هذه النافذة نحو محيطها خطوط مستقيمة تجمل النافذة تبدو كزهرة جميلة أما داخل الكنيسة القوطية فكان مقسلالي أقسام طولية يفصلها بعضهاعن بعض صفوف من الأعمدة التي تستخدم في حمل

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist, vol 6, pp. 764-765.

<sup>(2)</sup> Ibid-

<sup>(3)</sup> Thompson: o.j. cit, vol 2, p. 847.

<sup>(4)</sup> Mâle : Hist, Generale de l'Art, Tome 1, pp. 322-323.

<sup>15)</sup> Lethaby : Med. Art. pp. 130-133.

<sup>(</sup> م ١٨ — أوربا العصور الوسطى ج٢ )

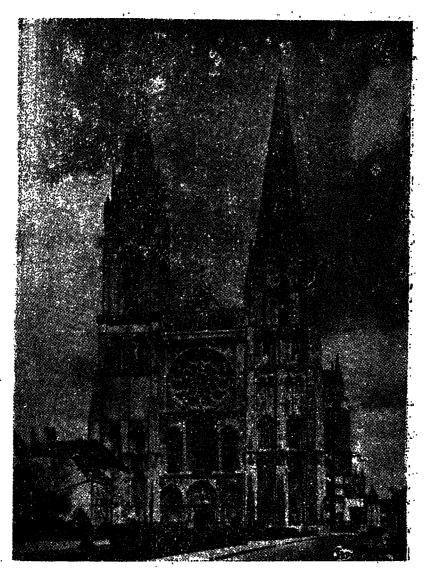

واجهة كنيسة نوطبة

السقف . واختلفت أشكال هذه الأعمدة ، فكان منها ما هو عادى ، ومنها ما هو الحرف . ومنها ما هو الولمي ، ومنها ما هو على هيئة مجموعة من الأعمدة الملتفة حول بعضها البعض. كذلك امتازت تيجان الأعمدة القوطية بأن أغلبها كان على شكل ناقوس منكس تكسوه بعص الزخارف المؤلفة من أو راق النبات وأغصان الشجر . أما القواعد السفلى التي



عاذج لتيجان أعمدة قوطية

ترتكز عليها الأعمدة ، فقد امتازت هي الأخرى بجمال النقش والتصميم (١) .

على أنه إذا كانت الخصائص السابقة تمثل الميزات العامة للطراز القوطى ، الأ أنه من الثابت أن هذا الطراز اكتسب طابعا خاصا في كل بلد من بلدان غرب أو ربا وفقا لموامل البيئة والتقاليد . وقد أجم الباحثون على أن نشأة الفن القوطى ترتبط بفرنسا مثلما ارتبطت نشأة الفن الرومانسكي بإيطاليا. وكان تصميم معظم السكنائس القوطية في فرنسا على شكل حرف (H) مع المناية بتجميل هذه السكنائس من الداخل والخارج . كذلك روعي عمل كرانيش وأفاريز خارجية للسكنائس في الأجزاء الجنوبية من فرنسا حيث الشمس ساطعة لمهيئة قدر كاف من الظل (٢) . وتعتبر كتدرائية نوتردام وكتدرائية أميان خير ما يمثل هذا الطراز في فرنسا . أما المجاترا فامتازت كنائسها القوطية بالإنسجام بين نسبها المندسية وعدم الإسراف في استخدام الزخارف . و ربما يرجع السبب في هذه المناهرة الأخيرة إلى أن كثرة الغيوم والسحب تطلبت الأكثار من اتساع النوافذ ، عالم يترك قدراً كافيا من الجدران لهذه الزخارف (٢) . هذا إلى أنه روعي عالم يترك قدراً كافيا من الجدران لهذه الزخارف (٢) . هذا إلى أنه روعي في اسقف المنائس بالمجاترا شدة الإمحدار لكثرة الأمطار ، وأظهر الكنائس في المقوطية بالمجاترا كتدرائية كانتر بورى التي شيدت في النصف الأخير من القرن طائاني عشر ، ثم تلها كتدرائيات ويازوا كستروغيرها ؛ وكلها تمتاز بحمال أعدتها طائاني عشر ، ثم تلها كتدرائيات ويازوا كستروغيرها ؛ وكلها تمتاز بحمال أعدتها طائاني عشر ، ثم تلها كتدرائيات ويازوا كستروغيرها ؛ وكلها تمتاز بحمال أعدتها طائاني عشر ، ثم تلها كتدرائيات ويازوا كستروغيرها ؛ وكلها تمتاز بحمال أعدتها طائاني عشر ، ثم تلها كندرائيات ويازوا كستروغيرها ؛ وكلها تمتاز بحمال أعدتها طائبا في عشر ، ثم تلها كندرائيات ويازوا كستروغيرها ؛ وكلها تمتاز بحمال أعدتها

<sup>(1)</sup> Ma'e: Hist. Generale de l'Art, Tome 1, pp. 326-327,

<sup>(2)</sup> Pirenne, Cohen, Focilion, pp. 532-436.

<sup>(3)</sup> Cam, Med. Hist., vsl. 6, pp. 766-767.

وروعة وخارفها وجمال تبيعان أعمدتها التي القنبست وحدالتها من الطبيعة(١) ..



رسم تخطيطي لكتدراثية سالسيوري

وإذا كان الطراز القوطى قد ظهر فى ألمانيا فى وقت متأخر عنه فى فرنسا وانجابرا ، إذ لم نظهر أولى السكنائس القوطية فى ألمانيا إلاف القرن الثالث عشر ، إلا أن هذا الطراز سرعان ما وجد تربة خصبة فى ألمانيا، فاستعملت الأحجار فى بنا السكنائس المجيلة فى مختلف المدن الألمانية مثل كولونيا ومالبورج وستراسبورج وغيرها (٢). وقد تفين المهندسون الألمان فى زخرفة قواعد الاعمدة ، وفى استخدام الزجاج المؤلف بالرصاص فى النوافذ بحاكين فى ذلك الخمط الفرنسي (٣) .أما إيطاليا فكانت المؤلف بالرصاص فى النوافذ بحاكين فى ذلك الخمط الفرنسي (١٥) .أما إيطاليا فكانت المؤلف بالرسان الأوربية تحمسا للطراز القوطى ، و ربما كان السبب فى ذلك هو تعاقى الإيطاليين دائما بتراث الماضى وتقاليداً جدادهم الرومان (١٠). ومع ذلك فقد تسرب المطراز القوطى بالى شمال إيطاليا فى القرن الثالث عشر، وظهرت تماذج جميلة له بعد

<sup>(1</sup> Biggs: op. cit, pp. 85-105.

<sup>(2</sup> Cam. Med. Hist, voi. 6, p. 770.

<sup>(3)</sup> Lethaby : Med Art, p. 200:

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist, vol. 707-708.

خلك فى سينا و بولونية وفاور نسا و بيرًا والبندقية وميلان. وهنا نلاحظ أن الإيطاليين لم يهتموا بفن الزجاج المؤلف بالرصاص اهتمامهم بالتصوير والزخرفة على الجمع، ﴿ المفرسكو )(١) .

\* \* \*

ومها كان الأمر ، فإن طراز العارة القوطى ظل هو الطراز السائد في غرب أوربا حتى القرن السادس عشر ، هذا على الرغم من ظهور حركة النهضة الإيطالية ؛ وهى الحركة التى نادت بالعودة إلى الفنون والطرز المكلاسيكية ونبذ فنون العصور الوسطى البربرية . ولعل هذا الشعور من جانب فنانى النهضة هو الذى دفع فاسازى (١٥١٢ — ١٥٧٤) تليذ ميخائيل أنجلو إلى إطلاق اسم « القوطى » على هذا الطراز الذى يمثل أقصى ما بلغته الحياة الفنية في غرب أور با العصور الوسطى من كال وابداع . ومن الواضح أن فاسارى . لم يقصد بهذه التسمية التى استحدثها — والتى صارت علما لهذا الفن — سوى التحقير والازدراء ، والإشارة إلى أن هذا الفن يعبر عن روح البرابرة وهمجيتهم (٢٦)

#### فن التصوير والزخرفة

إذا كان فن العارة فى أوربا العصور الوسطى قد ارتبط إلى درجة كبيرة المؤسسات الدينية — من كنائس وكتدراثيات وأديرة — فإن فن التصوير هو الآخر اتخذ طابعا دينيا ، وذلك النفور الكنيسة ورجالها من صور الوثنية التي تحبب الناس فى الحياة الدنيا ولذائذها ، وهو اتجاه يتعارض مع دعوة الكنيسة تحب الناس فى الحياة والزهد (٢٠) .

<sup>(1)</sup> Lethaby: op. cit, pp. 201-214, ...

<sup>(2)</sup> Cam. Med Hist., wol. 6, p. 271,

<sup>(3)</sup> Bailey : The Acts and Religion; p.p., 45-46.

على أنه من الملاحظ أنبا لا بجد أثرا للرق والسمو الفي حتى في الصور الدينية التي ظهرت في العصور الوسطى . فالمقابر ذات القباب — في فجر العصور الوسطى — كانت تغطى اسقفها وجدرابها ببعض رسوم هندسية أو صور لطيو وحيوانات خلب عليها البساطة ومعظم ألوابها مزيج بين الأحمر والأخضر (۱) أما الصور البيزنطية فكانت في كثير من الحالات أقرب إلى الجمود والبعد عن الحركة والحيوية والطبيعة . ولعل خير ما في هذه الصور ألوابها الزاهية والانسجام والتوافق بين هذه الألوان في الرسم . وتعتبر أعمال الفسيفساء أبرز ناحية في فن والتوافق بين هذه الألوان في الرسم . وتعتبر أعمال الفسيفساء أبرز ناحية في فن عيث تبدو صورة المسيح على أرضية مذهبه وقد التف حوله الحواريون في ملابسهم البيضاء ، في حين وقفت مريم العذراء على مقر بة منهم في رداء أزرق سماوي (٢) . وفيا عدا صور الفسيفساء التي رسمت على جدران المكنائس وفوق مذابحها ، فإننا بجد بقية الصور البيزنطية لا تختاف بعضها عن بعض كثيرا في طابعها العام من حيث الجود والخلو من الحياة (٢) .

أما القن الرومانسكي فقد امتاز بالزخارف الجصية (الفرسكو) فضلا عن أعمال الفسيفساء . على أننا نلاحظ في هذا الفن قلة صور الأحياء واتجاء الزخرفة في أول الأمر نحو الأشكال الهندسية والوحدات النباتية (أ) . وإذا كانت صور الأحياء قد أخذت تتكاثر نوعا ما بعد مدة من نشأة هذا الفن ، فإن الفضل يرجع في ذلك إلى الفرنسيين بوجه خاص ، الذين أكثروا من صور الحيوانات والطيور والأشكال الآدمية إلى جانب الصلبان والزخارف النباتية والرموز الهينية . كذلك شغف الإيطاليون بصفة خاصة بإستهخدام الرموز المسيحية في الفن

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 1; p. 600

<sup>(2)</sup> Lethaby : Med. Art; p. 54. . .

<sup>(3)</sup> Simpson : op. cit.; vol 1; p.p. 219-220.

<sup>(4)</sup> Mâle : Hist. Generale de l'Art; Tome 1; pp. 315-317.

الرومانسكي، فاستبدلوا بصور المسيح والقديسين رموزا خاصة كالعصفور والشجرة والسمكة . أما الحلزون المتصل الذي لا تبدو له بداية أو نهاية فقد عبروا به عن الخلود (١).

وإذا كانت الكنائس الرومانكية قليلة الضوء - بسبب قلة النوافذ -مما أضفي على الصور الموجودة داخل الكنيسة مسحة قاتمة جفة ، فإن اتساع النوافذ وكثرتها في الطراز القوطي لم يترك متسماً للتصوير على الجدران. الذلك أتخذ الفن القوطي من زجاج النوافذ مسرحا للتصوير، فبلغت الرسوم على الزجاج المؤلف بالرصاص درجة رائعة من الجمال في الكنائس القوطية ، وذلك بغضل ألوانها المركبة المنسجمة ومناظرها الخلالة (٢٠). وكثيراً ما استغلت هذه الرسومات على زجاج النوافذ في التعبير عن مناظر دينية أو أفكار مستمدة من الإنجيل ، حتى ليبدو أن الـكنيسة استغلت قوة تأثير الفن على عقول رعاياها غير المتعلمين. « فجعلت من الكتدرائية كتابا من الحجر يطالعه الناس فيقفون على كثير من القصص الديني الذي يزيدهم ولاءً وخشوعا »(٢). وفيها عدا هذه المناظر الدينية اشتهر الطراز القوطى باستخدام الوحدات النباتيـــة كأوراق النبات والأزهار في الزخرفة ، مما جعل الفنان يزداد قربا من الطبيعة وحيو يتها<sup>(1)</sup>.

فإذا تركنا الكنائس وزخارفها ، فإننا نجد فن التصوير - من زخرفة ورسم - يظهر بوضوح في ميدان آخر هو المخطوطات والسكتب. ولا توجد لدينا معاومات كافية عن نشأة هذا النوع من أنواع التصوير في أوائل العصر المسيحي ، ولكننا نلمس بعد ذلك مركزين مهمين لهذا الفن أحدها في الشرق البيزنطي

<sup>(1)</sup> Pirenne, Cohen, Pacillon : op cit.; p. p. 515-523.

<sup>(2)</sup> Lethaby : Med Art; p p 132-135,

<sup>(3)</sup> Male: Religious A.t. p.p. 95-96.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist.: vol. 8; p.p. 727-728.



موذج لزخارف نافذة قوطية من الزجاج المشق بالرصاس والآخر في أيرلند (١). و يبدو أن نشأة هذا الفن في الشرق البيزنطي جاءت بدافع

<sup>(1)</sup> Thompson: op. cit.; vol. 2; p. 851.

الرغبة فى نصوير المناظر التى توجد داخل الكنائس مصغرة على رقائق الكتب برموز أما فى أيرلند فقد اختلف الوضع إذ اقتصر الأمر على تزيين الكتب برموز ورسومات غير واضحة (۱). ثم كان أن انتقل فن تزيين الكتب من أيرلند والشرق البيزنعلى إلى اعجائرا وغاليا الفرنجية ، فظهر فى الكتب الأنجلو سكسونية هذان الطابعان من زخرفة الكتب. ومن انجلترا انتقل هذا الفن إلى القارة حيث جاءت مخطوطات غاليا وألمانيا خير مثل لما بلغه فن تصوير الكتب فى عصر النهضة الكارولنحية (۱).

#### فر\_ النحت

أما فن النحت فقد سار هو الآخر فى ركاب المسيحية ، فحل المسيح والعذراء فى العصر المسيحى محل زيوس وجو بيتر وأبولو وغيرهم من آلمة المسيحية أجمع الباحثون على أن انتشار المسيحية أدى إلى تأخر فن النحت عما كان عليه فى المصور القديمة ، وذلك لكره هذه الديانة الساوية لأوثان العيد البائد (١٠) وحتى أن بعض الباحثين عياون إلى القول بأن فن النحت لم يولد من جديد فى أوربا العصور الوسطى إلا فى القرن الحادى عشر (٥).

وقد أدت الحركة اللاأيقونية في الدولة البيزنطية إلى محاربة نحت الأيقونات والصور الإنسانية ، ومن ثم أنجه الفن البيزنطي في الفن نحو الاقتصار على عمل الأشكال الهندسية والوحدات النبائية . وهناك نوع من أنواع النحت كان شرقيا بحتا ولم يعرفه الغرب إلا عن طريق الدولة البيزنطية ، هو النحت في العاج . ولم

<sup>(1)</sup> Cam. Med Hist ; vol. 3; p. 566

<sup>(2)</sup> Morey : Med Aris p.p. 196-206

<sup>(3)</sup> Cam Med Hist; vol. 1; p p, 601 -602.

<sup>(4)</sup> Vitry: The Legacy of the Middle Ages; p. 96.

<sup>(5)</sup> Mâle : Religious Art: p. 17.

يلبث أن انتشر هذا النوع من النحت في عصر المهضتين الكارولنجية والأوتية ، عيث خلف لنا ذلك العصر أمثلة رائعة لتماثيل منحوتة من العاج في غربأوربا<sup>(١)</sup>.

أما النحت في الفن الرومانسكي فقد اتضح في عدة ميادين، أهمها تيجان الأعمدة التي محتت بدقة وعناية لتصور أوراق النبات والأزهار وغيرها. وقد ظهرت التماثيل الخرافية والمضحكة في الفن الرومانسكي في شمال إيطاليا، ووضعت هذه التماثيل عند قواعد الأعدة، كاحفرت بعض مناظر تمثل صورا من الحياة اليومية كالصيد. أما ألمانيا فقد شاع استعال الآجر فيها في العصر الرومانسكي ومن ثم قلت التماثيل المحفورة في الحجر. وفي فرنسا استعملت الماثيل عند أبواب الكنشس، كا استعمل الحفورة في الحجر، وفي فرنسا استعملت الماثيل عند أبواب ويلاحظ على تماثيل العصر الرومانسكي بوجه عام خلوها من عنصر الحيوية والحركة واتصافها بالجمود، هذا على الرغم مما فيها من قوة ومهارة.

والواقع أن روح الحيوية والدقة في محاكاة الطبيعة لم تبدأ في الظهور في أور با العصور الوسطى إلا في الفن القوطى . حقيقة إن فناني العصر القوطى الأول ظلوا يرسفون في كثير من القيود التي لم يتحرروا منها إلا في عصر النهضة الإيطالية ، ولحننا مع ذلك لانستطيع أن ننسكر أن الفن القوطى بذل جهداً كبيراً في العمل على محاكاة الطبيعة (٢٠) . وهكذا جاءت السكنيسة القوطية بمثابة معرض كبير ، بفضل ما بذله النحاتون من جهود في نقش مختلف المشاهد الدينية وغير الدينية ، مثل مماثيل القديسين وحشوات الحفر المأخوذة ،ن الوحدات النباتية ، والمماثيل الخرافية المبتكرة كالغول والعنقاء (٤) . وفي كل هذه النواحي حاول الفنانون الخرافية المبتكرة كالغول والعنقاء (١٠) . وفي كل هذه النواحي حاول الفنانون

<sup>(1)</sup> Lethaby : Med. Ari; p.p. 159-160.

<sup>(2)</sup> Mâle : Hist. Generale de l'Art; Tome 1; p.p. 309-314.

<sup>(3)</sup> Morey: Med. Art; p. 275.

<sup>(4)</sup> Cam. Med. Hist; vol. 8; p.p. 722-725.

محاكاة الطبيعة والتخلص - بقدر الإمكان - من التقاليد البالية التي قيدت في العصور السابقة (١)

أما خارج الكنيسة القوطية فقد امتاز بالزخارف المحفورة في الحجر، والتي تقسم واجهتها إلى أقسام رأسية تبدو واضحة على الجدران والأبواب والأبراج والمعقود العمياء. هذا في الوقت الذي روعي أن تمثل الميازيب الحجرية أشكالا خيالية لبعض الحيوانات والطيور الممسوخة (٢).

\* \* \*

و بعد ، فإننا في كلامنا عن الحياة الفنية في العصور الوسطى اعتمدنا على المشاهدة وعلى الآثار المادية التي خلفتها لنا تلك العصور (٢٠). ذلك أن الكتاب المعاصرين وجهوا عنايتهم نحو التطورات السياسية والدينية وأهملوا ما عداها من تطورات فنية . وهكذا نجد أنفسنا في كثير من الحالات لا نملك سلاحا سوى الاستنتاج وذلك عند ما نريد الوقوف على الطريقة التي كان يتم بها تشييد هذه المبانى الضخمة ، وعلى حياة العال والفنانين المهندسين والأدوات والآلات التي استعملوها في انجاز أعمالهم ، أو الطريقة التي تعلموا بها حرفهم حتى أجادوها .

من ذلك أنه لا يوجد هناك شك فى أن الصناع والفنانين فى أور با العصور الوسطى استخدموا الآلات والأدوات نفسها الى كانت تستعمل فى العصر الرومانى القديم ، وأنهم لم يتلقوا أصول فنهم فى مدرسة حاصة أو كتب معينة ، وإنما تلقوها فى ميدان الحياة العملية . ولما كانت إقامة كنائس ضخمة أو حصون منيمة أمراً لا يمكن أن يتم بطريقة ارتجالية ، فإنه من الثابث وجود مهندسين فنيين وضعوا التصميمات الخاصة بمثل هذه المبانى العظيمة وأشرفوا على تنفيذها(1) .

<sup>(1)</sup> Vitry: The Legacy of the Middle Ages; p. 193.

<sup>(2)</sup> Male : Hist. Generale de l'Art; Tome 1, p.p. 341-347.

<sup>(3)</sup> Coulton: Life in the Middle Ages; vol. 2, p. 10.

<sup>(4)</sup> Harvey : The Gothic World; p.p. 14-16.

وفي هذه الحالة لم تهم المراجع والوثائق المعاصرة بذكر أسماء هؤلاء الفندسين ؛ اهتمامها بتخليد اسم السيد الذي استأجرهم وعهد إليهم بالقيام بذلك العمل الهندسي، ولم يحفظ لنا التلايخ سوى أسماء للدرة من مهندسي العصور الوسطى مثل فيلارد دى هونيكورت ( Villard de Honnecourt ) الذي ترك كتابا به بعض ملاحظات قيمة فريدة في بابها. ومن هذه الملاحظات نفهم أنه هو الذي وضع تصميم كتدرائية كامبراي Cambrai ، وأنه أشرف على بناء عدة كتدرائيات أخرى عظيمة ، حتى كانت سنة ١٢٥٠ عندما عهدت إليه ملكة هنغاريا بالإشراف على بناء بعض الكنائس في بلادها . وقد ترك فيلارد كتابا يحوى بعض التصميات والرسوم الهندسية ، ليهتدى به من يريد أن يخلفه في مهنته . وإذا كان هذا هو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من المراجع الهندسية التي وضعها مهندسو القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، إلا أنه يثبت لنا أن العلاقة بين الهندسة والفن كانت قوية في أور ما العصور الوسطى ؛ بل ربما كانت أقوى عليه الآن (۱)

<sup>(1)</sup> Stephenson: Med. History; p.p. 387-396

## البائِ الحادِى عِبْرُ إيطاليا والنهضـــة

## أوربا بين عصربن :

سبق أن ذكرنا فى بداية الجزء الأول من هذا السكتاب أن تقسيم التاريخ إلى عصور أمر غير طبيعى ، على الرغم من أهمية هذا التقسيم لدراسة التاريخ كثير حقيقة إن الفوارق بين العصور التاريخية القديمة والوسطى والحديثة تبدو فى كثير من الأحيان واضحة جلية ، ولكن من التعسف أن نضع فواصل تاريخية معينة بين كل عصر وآخر لأن التطور التاريخي يأتى تدريجياً دون أن يخضع لحدث معين أو يتحدد بيوم أو سنة أو قرن . وكل ما هنا لك هو أنه توجد فترة انتقال زمنية بين كل عصر وآخر من عصور التاريخ ، وفي هذه الفترة نرى بعض بشأتر العصر الجديد وقد أخذت تشق طريقها وسط معالم العصر السابق .

وعصر النهضة هو الذي يمثل فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الخديثة (٢٠) ؛ فهو العصر الذي نختم به دراستنا لتاريخ العصور الوسطى، وفي الوقت نفسه نبدأ به دراسة تاريخ أور با العصور الحديثة . وفي كلتا الحالتين لا يمكننا تحديد بداية زمنية دقيقة لحذه النهضة ، ولكن من المسكن القول بأن بذورها فلهرت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر لتبلغ أشدها في القرنين الرابع عشر والناطمس عشر ؛ ثم تستمر ذيولها في صورة حركات الإصلاح المديني والنزاع الملاحي في القرن السادس عشر . و بعد ذلك ينتهي عصر النهضة - أو فترة الملاحي في القرن السادس عشر .

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 8; p.903 & Cam. Modern Hist; vol.1, p.1.

<sup>(2)</sup> Symonds: Rensissance in Italy, vol' 1, p. 1.

<sup>(3)</sup> Idem; p. 7.

الانتقال — لنجد أنفسنا في عصر حديث يختلف في معالمه ومثله وآفاقه وحضارته المعنوية والفسكرية والمادية عما كان عليه عالم العصور الوسطى .

والواقع أنه يصعب على الباحث حصر جميع أوجه الخلاف بين العصور الوسطى والحديثة ، وإنما نستطيع أن نبرز ثلاثة عناصر أساسية كبيرة بجعلنا نشعر فعلا بالفارق بين العهدين (1). أما الجانب الأول فيبدو فى أن العصور الحديثة عرفت الدولة كوحدة سياسية تقوم على أساس الشعور القومى الذي يربط بين أبناء الأمة الواحدة . فالأم الحديثة كالأمة الأسبانية أو الإنجليزية أو الإيطالية لم يتم تسكوينها على أساس التماسك بين أبنائها والشعور بالفارق بينهم و بين غيرهم من أبناء الأم الأخرى إلا فى أواخر عصر النهضة . و بينما ظل المفكرون السياسيون فى العصور الوسطى متأثرين بتقاليد الامبراطورية الرومانية العالمية وفكرة الكنيسة العالمية أيضا ؟ ومن ثم اعتبروا العالم المسيحى بأكله يمثل دولة واحدة على رأسها زعيان هما البابا والامبراطور ليعبر الأول عن السلطة الدينية ويعبر الثانى عن السلطة الدينوية ؟ إذا بالعصور الحديثة تتنكر لكل هذه ويعبر الثانى عن السلطة الدينوية كيان سياسى مستقل يعتمد على الشعور القومى الذي يربط بين أبنائها ويجعلهم يتعصبون بعضهم لبعض فضلا عن تعصبهم الوطنهم (٢).

والفارق الثانى بين العصور الوسطى والحديثة هو أن الأولى لم تتخذ الفرد وحدة أو أساسا للبناء الاجتماعى (٢). فالفرد فى العصور الوسطى لا يمثل الخلية الأولى فى بناء المجتمع ، و إنما تتمثل هذه الوحدة فى المجموعة ، سواء كانت هذه الوحدة الضيعة الإقطاعية أو كانت القومون – وهى المدينة ذات الكيان السياسي

<sup>.&</sup>quot; (1) Lodge: The Close of the Middle Ages; p.p. 516-- 517.

<sup>(2)</sup> Cam. Modern Hist., vol. 1, p. 2.

<sup>(3)</sup> Cam. Med Hist., vol. 5, p. 624.

المستقل — أو كانت النقابة التي تنظم مصالح أبناء الحرفة الواحدة . وبعبارة أخرى فإن الفرد كان لا شيء في العصور الوسطى ، في حين كانت المجموعة هي كل شيء . ولم يسكن هناك مجال أمام الفرد في العصور الوسطى لإظهار نشاطه وكفايته ؛ اللهم إلا إذا انتظم في سلك السكهنوت فعندئذ فقط يستطيع الفرد المغمور أن يبرز ويظهر ويحتل مكانة مرموقة في المجتمع ، أما العصور الحديثة فقد اعترفت بحرية الفرد ومكانته وأعطته حقه كاملا في المجتمع وفي الحياة (١) ؛ فقد اعترفت بحرية الفرد ومكانته وأعطته حقه كاملا في المجتمع وفي الحياة (١) ؛

أما الفارق الثالث بين العصور الوسطى والحديثة فهو انتشار الجهل والجود في الأولى واتساع نور المعرفة ونطاق التفكير في الأخرى. ولسنا تريد أن نبالغ فنحاكى البعض في القول بأن العصور الوسطى كانت عصور ظلام وجهل على طول الحط ، إذ أثبت الواقع أن ركاب الحضارة لم يتوقف في أوربا العصور الوسطى ، وأن تلك العصور لم تخل من دراسات وبهضات ووثبات حضارية ألى إننا نكرر القول بأنه يمكن اقتفاء جذور نهضة القرن الخامس عشر فيأوربا القرنين الثاني عشر والثالث عشر ، كا يبدو لنا من أبواب القسم الثاني من هذا المكتاب أن العصور الوسطى كانت لها حضارتها ذات الطابع الخاص التي تنفي عبها تهمة الظلام المطبق. ولمكن كل ما تريد أن نثبته هو أن الكنيسة ومؤسساتها ورجالها هم الذين احتكروا العلم والتعليم طوال الشطر الأكبر من العصور الوسطى . وليس بخاف أن الكنيسة كانت تعرض قيوداً شديدة على حرية العصور الوسطى . وليس بخاف أن الكنيسة كانت تعرض قيوداً شديدة على حرية الفكر وحرية البحث العلى ، حتى انتهى مصير كل من حدثته نفسه بشيء ملن التحرر الفكرى إلى اتهامه بالهرطقة ، وبئس المصير ، فالجال إثم ، والمرح وزر مو والحياة عرض زائل ، والجهل برهان على الخضوع لله والرضاء بأحكامه . . . .

<sup>(1)</sup> Cam. Modern Hist, vol. 1, p, 3.

<sup>(2)</sup> Symonds: Renaissance in Italy, vol. 1, p. 12.

<sup>(3)</sup> Eyre : op, cit., p. 334.

وهكذا حتى جاءت البهضة غررت العقل البشرى من هذه المعتقدات وجعلته طلبقاً يسبح حراً فى دنيا التأمل والجال<sup>(1)</sup>. هذا بالإضافة إلى أن وسائل التعلم واكتساب المعرفة كانت محدودة و باهظة النفقات فى أور با العصور الوسطى . فالطباعة لم تكن قد عرفت بعد ، والورق لم تتوصل إليه أوربا إلا عن طريق العرب فى أواخر العصور الرسطى ، ورقائق جلود الحيوانات التى استخدمت فى الكتابة كانت باهظة التكاليف ؛ حتى لجأ الناس إلى محو ما على الرقائق من كتابات قديمة لإعادة استخدامها أكثر من مرة . فإذا أضفنا إلى ذلك انتشار الخرافات والمعتقدات الباطلة فى العصور الوسطى ، وقلة من عرفوا اللغة اللاتينية قراءة وكتابة — وهى لغة الأدب والملم فى تلك العصور الحصور الجسطى والعصور الحديثة (٢٠) .

فعصر الهضة إذا هو العصر الذى شهد نهاية النظام الاجهاعى والسياسى الذى عرفته العصور الوسطى ، كما أزيلت فيه القيود التى فرضها تلك العصور على حرية الفكر والبحث والواقع أن الجزء الأخير من العصور الوسطى شهد تغييرات وتطورات على جانب كبير من الأهمية ؟ منها اضمحلال الامبراطورية والبابوية جيماً (٢) ، ونمو الأمم الفرنسية والأسبانية والانجليزية ، وظهور اللغات القومية ، وانهيار النظام الاقطاعى ونظام الفروسية نتيجة لممو الصناعة ونشاط التجارة وتحرر المدن (٤) . هذا كله بالإضافة إلى التخلص من سيادة أرستقر اطية الأمراء ورجال الدين نتيجة لارتقاء عامة الناس إلى المناصب السياسية ، ونمو ملكياب قوية تعتمد على تأييد الشعب فى كثير من بلاد أوربا . ولا بد من أن نضيف إلى هذه التغييرات التي أدت إلى حركة النهضة وساعدت على مولدها

<sup>(1)</sup> Symonds: Reasissance in Italy, vol. 1, p. 11 & vol. 2, p. 130.

<sup>(2)</sup> Lodge: up. cl., p 518.

<sup>(3)</sup> Pirenne: La Fin du Moyen Age; Tome 2, p.p. 1-24,

<sup>(4)</sup> Idem, p.p. 142-155.

ماتم في ذلك العصر من اختراعات واستكشافات عظيمة (١). فاستخدام البوصلة والاسطر لابوما ترتب عليهمامن تقدم الملاحة البحرية ،أدى إلى السكشف عن طريق الهند البحرى والسكشف عن العالم الجديد ؛ بما ساعد على ازدياد المعرفة واحداث ثورة شاملة في طرق التجارة في العالم أجمع . هذا بالإضافة إلى استكشاف البارود وما وما ترتب عليه من ثورة في نظم الحرب والمجتمع ، واستكشاف الطباعة ، وماأدى إليه من انتشار العلم والمعرفة (٢) . وأخيرا جاء سقوط القسطنطينية في أيدى العبانيين سسنة ١٤٥٣ ليدفع كثيرا من علمائها إلى الفرار نحو الغرب حاملين معهم قسطاكبيرا من علوم اليونان وحضارتهم (٢) .

وجميع هذه التطورات تنتمي إلى النهضة وترتبط بها، وعلى ذلك بجب علينا دراستها كلهادراسة شاملة إذا أردنا الإحاطة التامة بالنهضة في كافة البلادالأوربية ؛ وهو الأمر الذي يخرج عن نطاق هذا السكتاب. لذلك نسكتني بالإشارة إلى أوجه نشاط النهضة بمعناها الضيق — أعنى حركة إحياء الآداب والغنون — وهي الحركة التي ارتبط مولدها ونشأتها بإيطاليا. هذا مع اعترافنا بأن اصطلاح الجنة بمعناه الواسع لا يقتصر على إحياء الآداب والغنون ودراسات القدماء من يونان ورومان فحسب ، وإنما يمتدهذا المعنى ليشمل تغيير الآراء والمثل المعنو بة والاجماعية والسياسية التي سادت العصور الوسطى (٤).

## ابطاليا وحركة الهضة :

والواقع أن إيطاليا تستطيع أن تفخر بأنها الدولة التي شهدت مولد النهضة الأوربية العظيمة وتولت زعامتها ، وهي النهضة التي ظهرت واضحة جلية في القرن

<sup>(1)</sup> Lodge: op. cit., p.p. 518-519.

<sup>(2)</sup> Symonds: Renaissance in Italy, vol. 1, p.p. 22-23.

<sup>(3)</sup> Eyre : op. cit.; p. 287.

<sup>(4)</sup> Ibid.

<sup>(</sup> م ١٩ - أوريا العصور الوسطى ج ٢)

الخامس عشر ولا عجب ، فإن إيطاليا امتلكت لغة قومية وجواً معتدلا وجرية سياسية ورخاء اقتصاديا ، في الوقت الذي كانت بقية البلاد الأوربية لا تزال في حالة واضحة من الجود والتأخر (١) . وفيا يتعلق بالأدب والفن ، لم تشهد إيطاليا حركة إحياتهما فحسب ، وإنما تعهدتهما بالرعاية والعناية حتى اكتمل نموها وازدهرا بين ربوعها . وبعد ذلك أخذت بقية الأمم الأوربية تتلقى من إيطاليا أصول النهضة وتطبق هذه الأصول في ميادين جديدة كالإصلاح الديني والاستكشافات التي تحت في محتلف ميادين المعرفة .

وهنا نواجه مشكاتين هامتين: الأولى هي لماذا انفردت إيطاليا - دون غيرها من البلاد الأوربية المرافقة بين ربوعها ؟ والأخرى هي كيف قولد النهضة في إيطاليا ، وهي من كر البابوية والكنيسة الغربية التي عرفت طوال المصور الوسطى بالجود والترمث وتقييد حرية القدار الغربية الما الإجابة عن السؤال الأول فالاصتها أن إيطاليا وعاصمتها روما خطات فلا المعفور الوسطى المعفور الوسطى المعان القدارة وتعدم على الوغم من أنها تعرضت النوو البرابرة وتدهيرهم عشائها شان بقية الولايات الرومانية هائ في الناف من أنها تعرضت لفرو البرابرة وتدهيرهم عشائها شان بقية الولايات الرومانية هائ الناف الناف من النول الزمان ، فإنها أضحت في العصور الوسطى من كر البابوية وقبلة المقالم المسيحي النول الغربي بأكله ، ما أضفي على إيطاليا مكانة خاصة لم تتوافر لغيرها من الدول الأهمية في عصر كان البحر المتوسط مركز التجارة العالمية . وهكذا أدى النشاط الأهمية في عصر كان البحر المتوسط مركز التجارة العالمية . وهكذا أدى النشاط المتحاري ووفرة الإنتاج إلى ازدياد ثروة الدن الإيطالية الشهيرة مثل البندقية وجنوا وفلورنسا (۲۰) . وهل هناك شك في أن ازدياد ثروة الأفراد والجاعات تؤدى وجنوا وفلورنسا (۲۰) . وهل هناك شك في أن ازدياد ثروة الأفراد والجاعات تؤدى

<sup>(1)</sup> Cam, Modern Hist., vol. 1, p. 3.

<sup>(2.</sup> Lodge : op cit.; p. 520.

<sup>(1)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 8; p. 219.

فى معظم الحالات إلى الاعتداد بالنفس والشعور بالقوة والسلطان والرغبة فى تنوير الفكر والتحرر من كافة القيود والأغلال ، فضلا عن حب الترف والتفان في اقتناء التحف والمبالغة في مكافأة المنتجين ، مما يدفعهم إلى زيادة الإتقان والتحمس للابتكار (١).

وأما عن المشكلة الثانية الخاصة بموقف البابوية من حركة النهضة الإيطالية فخلاصة حلها أن البابوية في أواخر العصور الوسطى لم تعد كما كانت عليه في أوائل تلك العصور. ذلك أن البابا أضى في أواخر العصور الوسطى - بالإضافة إلى صفته الدينية كرأس للكنيسة - حاكما دنيوياً لا مختلف عن الماوك والأمراء وغيرهم من الحكام الدنيويين المعاصرين ؛ قله أراضي يحكمها ، وله بلاط يعج بالأتباع والموظفين ؛ بل إن البلاط البابوي لم يخل من المفاسد والمخاري التي ليس هَا نظير فَي بلاط بقية الملوك والأخراء العلمانيين ٢٦٠ . وفي الوقت الذي أخذ المسيحيون في شمال أوربا يستقبحون هذا الوضم الذي أمست فيه البابوية و بالاطها، ويستنكرون القبائع التي تردى فها البابوات ،إذا بالإيطاليين أ نفسهم ينظرون إلى هذه الأوضاع على أنهاشيء عادى لا عيب فيه ، ولا يختلف عما كانعليه بقية الأمراء الإيطاليين فعلالاً. وكل ما كان يهتم له الإيطاليون حيننذ هو أن يبقى الكرسي البابوي في روماً ، وأن تظل إيطاليا مركز الـكنيسة الغربية حتى تتدفق عليها الأموال التي يجمعها رخال البابا من مختلف بلاد العالم الغربي. ولم يلبث البابوات أن أخذوا يسابقون الأمراء الإيطاليينفي تشجيع الآداب ورعاية الفنون ،فنافسوا آلمديتشي في فلورنسا وملوك نابلي ، وهر ع الأدباء والفنانون إلى البلاط البانوي طامعين في حسن الجزاء وكرم العطاء (٤) . وهكذا وجد من البابوات أمثال نيقولا الخامس

<sup>(1)</sup> Eyre : op. cit., p. 628.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist., vol 7, p.p. 281-282.

<sup>(3)</sup> Symonds: Renaissance, vol. 1, p.p. 292-295.

<sup>(4)</sup> Cam. Med Hist, vol. 8, p. 773.

( ۱۷۲۷ - ۱۷۵۷ )وليو العاشر ( ۱۵۷۳ - ۱۵۷۷ ) من أسهم في بنا النهضة وعمل على تشجيع رجالها ، بل إنه منذ وقت مبكر - يرجع إلى أو ائل القرن الرابع عشر حظهر في البلاط البابوي في أفينون إنجاه نحو تشجيع التراث السكالاسيكي (١).

## النهضة الأدبية:

وليست الأهمية في إحياء الآداب والفنون إلى أن هذا الإحياء أثار موجة من التقدم الفكرى قضت على الجهل والخرافات فحسب، بل إن هذا الإحياء جاء خطوة كبرى في سبيل تحرير الفرد من قيودالعصور الوسطى . ذلك أن الفرد كثيراً ما يجد في الذن والأدب مجالا واسماً للتعبير عن مواهيه الذاتية والوصول إلى قمة الشهرة والمجد ، دون حاجة إلى الاعباد على شرف المولد أو الارتباط جيئة أو جاعة معينة (٧٠ - ١٣٢١) - الذي احتل سكانة بارزة عند مدخل النهضة الإيطالية - أول رجل عظم فوالعصور الوسطى وقف بمفرده واعتبد على نفسه وعلى مواهبه في الرصول إلى قة الشهرة دون أن يرتبط بيئة دينية أو علمانية . ذلك أن « الكوميديا الإلمية » إلى وضما داتي صبغت أولى الغات الأوربية الحديثة بطابعها الأدبي ، ومن ثم أصبح هذا الإطابي بالنم الأحمية بالنسبة لإيطاليا ، كما ترك أثراً عيماً في نفوس الإيطاليين وعقولم (" . وحسبنا أن أسمى أمنية يتمناها الكاتب الإيطالي اليوم هي أن يستخدم أساوب دانتي ولغته ، حتى أنه كثيراً ما يرجع إلى المعاجم ليتأكد من أن لفظه المختار كان مستعملا في القرن الثالث عشر . على أن دائتي - على الرغم من عظمته -لم يكن مشبعاً بالروح الحديثة ، ولم يحاول أن يحرر نفسه من آراء معاصرية ومعتقداتهم ليرتفع فوق مستواهم . فني رسالته عن الملكية ( De Monarchia

<sup>(1)</sup> Eyre: op. cit, p. 589

<sup>(2)</sup> Lodge: op. cit., p. 522.

<sup>(3)</sup> Piranne: La Fin du Moyen Age, Tema 2, p.p. 196-201.

راه يستسلم لآراء الفلسفة المدرسية ، ويبذل مجهوداً كبيراً للدفاع عن نظرية الامبراطورية العالمية (١) . وعلى ذلك قد يسكون من الصواب أن نقول إن دانتي الذي يقف على عتبة المهضة ، يمثل في الواقع آخر عمالقة العصور الوسطى أكثر منه أول رسل العصور الحديثة (٢) .

و بعد دانتی جاء بترارك ( ١٣٠٤ — ١٣٧٤) الذی آثرت قصائده الغزلية فى آداب جيم البلاد الغربية ، فى حين بعتبرأول الانسانيين الإيطاليين نظرا لجبه لأدب المقدامی و شغفه بحر يتهم (٣) . وقد عثر بترارك على خطبتين لشيشيرون فى لييج سنة ١٣٣٦ وعلى مجموعة أخرى من رسائله سنة ١٣٤٥ ؛ ومن ثم أخذ يواصل البحث عن تراث القدامی حتی جمع ما يقرب من ماثتی مخطوطة ظل محتفظ بها أمام عينيه فى حله و ترحاله (٤) . وقد عاصر بترارك عبقری آخر علی جانب كبير من الإلهام وقوة الابتكار — هو بوكاشيو Boccaccio ( ١٣١٣ — ١٣٧٥ ) — الذى حاكى بترارك فى ولهه بدراسه آداب القدماء حتى أنه فعل المكثير من أجل إدخال دراسة اللغة اليونانية فى إيطاليا (٥) . وكان أن أحرز بوكاشيو شهرته العظيمة من المائة قصة التي وضعها ، والتي تعرف باسم « الأيام العشرة من القصص يظهر بوكاشيو احتقاره علم النات العصور الوسطى وتقاليدها البالية ، من القصص يظهر بوكاشيو احتقاره علم المائة وهذه كلها اتجاهات غريبة عن العصور كا ينظر إلى الحياة نظرة مرحة باسمه ؟ وهذه كلها اتجاهات غريبة عن العصور الوسطى جديدة عليها (٢٠) . وقد استعار شوسر فيا بعد فى مؤلفه « قصص الموسطى جديدة عليها (٢٠) . وقد استعار شوسر فيا بعد فى مؤلفه « قصص الموسور عليه عنه وقد استعار شوسر فيا بعد فى مؤلفه « قصص الموسور الوسطى حديدة عليها (٢٠) . وقد استعار شوسر فيا بعد فى مؤلفه « قصص الموسور الوسطى حديدة عليها .

<sup>(1)</sup> Eyre : op. cit, pp 476-477.

<sup>(2)</sup> Symonds: Renvissance in Italy, vol. 1, p.p. 8-9

<sup>(3)</sup> Foligno : Epochs of Italian Literature, p. 12.

<sup>(4)</sup> Eyre: op. cit., p. 589.

<sup>(5)</sup> Evre : op. cit., p. 590.

<sup>(6)</sup> Symonds: Renaissance, vol. 2, p. 69

<sup>(7)</sup> Stephenson: Med. Hist., p. 588.

كانتر بورى » كثيرا من الفصول والمواقف التي رخرت بها قصص بوكاشيو ؟ وعن طريق شوسر تأثر بقية الكتاب في العصور التالية للأدب الانجليزي بنفوذ بوكاشيو .

والحق إن هؤلاء الأعلام الثلاثة — دانتي و بترارك و بوكاشيو — هم الدين أعادوا لإيطاليا حريتها الفكرية . حقيقة إن النهضة لم تمكن قد بدأت بمد ، ولسكن ظهورهم بشسر بها وجعل قدومها أمراً متوقعاً في السنوات التالية (١٠) . وقد أعقب هؤلاء الثلاثة مجموعة من الجامعين ، وهم الذين أخذوا يتنقلون بين مختلف أنحاء أور با - بل خارجها - للبحث عن مخطوطات القدماء وجمعها، جفضل ما صادفوه من تشجيع بعض الأمراء والبابوات مثل كوزيمو دي مديتشي والبابا نيقولا الخامس (٢) . ومن الصعب علينا الآن تصوير مدى الحاسة التي أقبل بها هؤلاء على مهمة الجمع ، حتى لقد دفعتهم الرغبة في اقتناء المخطوطات القديمة إلى الاحتيال والخداع في بعض الأحيان (٢٦). وقد ظهر من هؤلاء الجامعين فريق أدوا خدمة لا تقدر للعلم والعالم ،مثل بوجيو ، وفرانسسكو فليلفو ، ونيقولو نيقولي مؤسس مكتبة سانت مارك في فاورنسا(). أما اللغة الإيطالية في خلال هذه الفترة - أي في النصف الأول من القرن الخامس عشر تقريباً - فكانت في طي النسیان ، لعدم ظهور کتاب کبار حینند - سوی بوجیو وسلفیوس - وکلاها لم يكتب سوى باللاتينية . والواقع أن الفضل في عدم زوال اللغة الإيطالية كلية ، إنما برجم إلى آلمديتشي في فاورنسا ، وهي الأسرة التي حرصت على تشجيع الآداب والفنون واستمالة الأدباء والفنانين حتى جعلوا من مدينتهم «آثينا إيطاليا »<sup>(ه)</sup>.

<sup>11)</sup> Symonds : Renaissance, p. 9.

<sup>(2)</sup> Eyre : op. cit ; p.p 600-601.

<sup>(3)</sup> Symonds: Renaissance; vol. 2; p.p. 98-103.

<sup>(4)</sup> Pireune : La Fin du Moyen Age, Tome 1; p.p.517-519.

<sup>(5)</sup> Eyre : op. cit, p. 614.

وحسبنا أن لورنزو مديتشى — الذى نسلم أعنة الحسكم سنة ١٤٦٩ وهوفي الحادية والعشرين من عمره — كان يعرف اللاتينية واليونانية ، و يتذوق التاريخ والفلسفة فضلا عن تحسمه لجميع ألوان الفنون ، حتى أنه دون بنفسه مجموعة شهبرة من الأغلى بالإيطالية لتنشد في الأعياد الشعبية ، مما يوضح لنا إلى أى حد عمل هذا الأمير على النهوض باللغة الإيطالية وسط محيط متصارب من الدراسات اليونانية واللاتينية (١).

ثم كان أن دخلت الدراسات المكلاسيكية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر في دور جديد — خلاف دور الجع — هو دور النقد (٢٠). فبعد أن انتهى المعاصرون من جعم أكبر قدر ممكن من التراث القديم ، أخذوا يتفهمون هذا التراث و يدرسونه و يحاولون تطبيق تعاليم القدماء على الأوضاع والمشاكل التي يعيشون وسطها . وليس من المبالغة أن نعترف بعظم الأثر الذي تركته هذه الدراسات في الفسكر البشري ، إذ أخذ الناقدون ورجال العلم يدرسون النصوص الأصلية للفلاسفة القدماء — مثل أرسطو — ويهماون الدراسات المدرسية التي قامت على تراجم محرفة مأخوذة عن العربية . وكان على رأس هذه الحركة لورنو قالا في روما و بأبلي وفشينو و وليتيانو في فلورنسا (٢٠). وقد نشر لورنزو فالا مقالا ليثبت تزوير وثيقة « هبة قسطنطين » التي اعتمد عليها البابوات في العصور الرسطي في إثبات شرعية سلطانهم العلماني . وكان فالا عندنذ في خدمة ألفونسو ممائحة النظامين المكنسي والدبري (٤). ولو أن الأمر اقتصر على إيطاليا وحدها، مان شأن هذا الهجوم ، ولمكن الدراسات والعلوم الجديدة التي أتت بها النهضة لهان شأن هذا الهجوم ، ولمكن الدراسات والعلوم الجديدة التي أتت بها النهضة لمان شأن هذا الهجوم ، ولمكن الدراسات والعلوم الجديدة التي أتت بها النهضة لمان شأن هذا الهجوم ، ولمكن الدراسات والعلوم الجديدة التي أتت بها النهضة

<sup>(1)</sup> ldem; p. 615.

<sup>(2)</sup> Symonds : Renaissance; p.p. 18-19.

<sup>(3)</sup> Pirenue : La Fin du Moyen Age; Tome 2, p.p. 160-168.

<sup>(4)</sup> Eyre : op. cit'; p.p. 607-609.

أخذت تنتشر حيننذ في بقية بلدان أوربا ، مما جمل لؤثر (١٤٨٣ — ١٥٤٦) يتأثر مروح العصر التي أثارها الناقدون ، ويعلن ثورته على الكنيسة ونظمها البالية ، وهي الحركة التي عرفت بالإصلاح الديني .

### النهضة الفنية:

وإذا كانت حركة النهضة قد بدأت بإحياء الدراسات المكلاسيكية على أيدى الإنسانيين الإيطاليين ، فإنها استؤنفت بوساطة الفنانين الذين كشفوا النقاب عن جمال الآثار القديمة وعملوا على محاكاتها فى روحها وتعبيراتها (1) و بعبارة أخرى فإنه إذا كان الإيطاليون أمحاب الفضل الأول فى نشأة الأدب الحديث فإنهم يستطيعونأن يفخروا أيضاً وعلى مقياس أعظم سس بأنهم مبتكرو الفن الحديث ، و بصفة خاصة فنى التصوير والنحت . ذلك أن فن العارة كان الجانب الفنى الوحيد الذى لم يصبه انهيار فى العصور الوسطى والذى استطاع أهال شمال أور با أن يبذوا أهالى إيطاليا فيه . أما فى الرسم والزخرفة من ناحية والنحت من ناحية أخرى ، فإن الإيطاليين احتفظوا بشرف إحيائها جميعاً والنهوض بها إلى ناحية أخرى ، فإن الإيطاليين احتفظوا بشرف إحيائها جميعاً والنهوض بها إلى مستوى الجال والسكال ، بعد أن أصبح الجال غاية لا وسيلة ، يقدس و يحترم لأنه شيء جميل ، لا لأنه يعبر عن مجرد فسكرة دينية (٢).

أما عن فن التصوير، فقد كان فى العصور الوسطى مقيداً بقواعد جعلته غير جدير باسم فن . ذلك أن الرسم اقتصر على الأغراض الدينية ، وأصبح مفروضا أن يطابق الروح الدينية فى اتجاهاته ؛ بحيث صارت الزخرفة تخضع لتقاليد معينة ثابتة تحدد موضع الرسم وطريقة معالجته ، بل نوع الألوان التي يجب أن يتقيد بها الرسام فى رسمه . فإذا تغاضى الرسام عن إحدى هذه القواعد أو أهمل اتباعها فى

<sup>(1)</sup> Stephenson : Med. Hist.; p. 585,

<sup>(2)</sup> Symonds: Renaissance; vol. 3; p.p. 16-17.

رسمه اعتبر ذلك خروجا عن الدين . وهكذا صارت مذابح الـكنائس في العصور الوسطى لانكسوها إلا صورجامدة للقديسين أو لمريم العذراء، مماجعل لها أهمية تقليدية دون أن تتمتع بمستوى فني معين (١) . حقيقية إن العصور الوسطى خلفت لنا تراثا ضخا من الصور والزخارف والرسومات، ولكنها لم تخلق فنانين مبرزين؛ لأن شخصية الفرد - كاسبق أن ذكرنا - اختفت وذابت وسط الجاعة التي اضطر الفرد إلى الارتباط بها. و يمكننا أن ندرك عظم الفارق إذا وازنا بين رسمين أحدها حديث والآخر برجع إلى العصور الوسطى . و إلى عصر النهضة برجم الفضل في سد هذه الثغرة الواسعة بين العصرين ، إذ أخذ الفرد يتحرر تدريجيا في ذلك العصر من قيود العصور الوسطى وأغلالها . أما أهم مظاهر هذا التطور فتبدو في ارْدياد تعلَّق الناس بالطبيعة وجمالها ، وفي تقديرهم لذات الإنسان ، ثم في ضعف الأثر الديني في الفن ، هذا كله زيادة على تقدم الأساليب الفنية ذاتها(٢) . وتتمثل أهم التطورات الفنية التطبيقية في إدخال التصوير الجصي ( Fresco ) على الجدران واستكشاف التاوين بالزيت – الذي يرجع الفصل فيه إلى الفلمنكيين -- ، واستخدام الألواح النحاسية وحفر الخشب وطبعه ؛ وهي الأمور التي جعلت من المستطاع إخراج كثير من الانتاج الفني الرائع . على أن أهم تطور شهده الأساوب الفني في عصر النهضة يتمثل في محاكاة أشكال جيلة مستقاة من الطبيعة ، مع الإعراض عن الصور القديمة التي تتصف بالجود والرسوخ . وهكذا أصبحت دراسة تشريح الأعضاء وحركاتها المنظورة أشياء لابد منها للرسام ، لأن الانتاج الفني لم يعد عملية نسخ آلي لقالب معين نفرضه السلطات الكنسية ، و إنما أصبح تعبيراً حراً عن عقلية الفنان وعبقريته (٣) .

<sup>(1)</sup> idem; vol. 1; p 14.

<sup>(2)</sup> Cam. Med. Hist.; vol. 8; p. 779 & Symonds : op. cit. vol. 3, p.5,

<sup>(3)</sup> Symonds: op. clt.; vol. 3; p. 135.

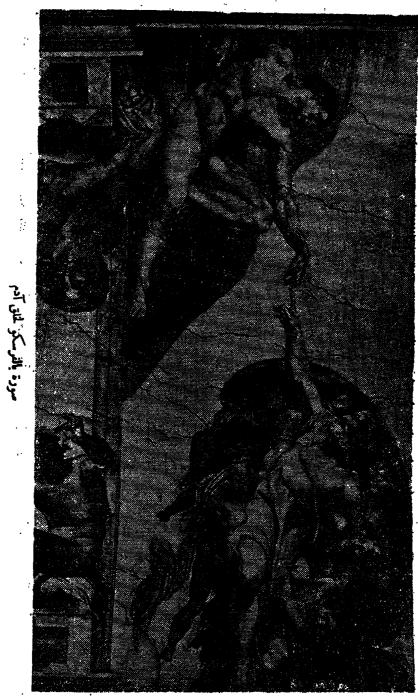

وترجم بداية المهضة في فن التصوير إلى القرن الرابع عشر عندما برزت في هذا الفن مدينتان في إيطاليا ها فلورنسا وسينا Siena . وأول رسام فلورنسي عظيم هو كيا بو Cimabue الذي عاصره في مدينة سينا الرسام دوتشيو Duccio (١) وعلى الرغم مما نلاحظه على انتاجهما من استمرار الجود والتقيد في وزيع الألوان ، إلا أننا نامس في هذا الانتاج تناسقا بين أعضاء الجسم وجمالا في شكل الوجه ﴿ ثم كان أن خلف هذين العامين مجموعه من الفنانين بلغوا غاية الشهرة، فظهر في فاورنسا جيوتو ، Giotte / ١٣٣٦ - ١٣٣٦ ) الذي اشهر في ميادين الرسم والنحت والعارة حتى أنه وضع أساس مدرسة في فلورنسا سمت بالمستوى الفني سمواً كبيراً . وكان جيونو أول من أحل الرسم التعبيرى محل صور الأشكال الآدمية الجامدة التي كانت سائدة حتى ذلك الوقت (٢٠) . وإلى جانب جيوتو ظهر بعض معاصر يهمن أعلام الرسم والزخر فة أمثال أندريا أوركا جنا Andrea Orcagna ، وأمبروجيو لورنزني Ambrogio Lorenzetti ، وفرا انجليكو ولو أن الوثائق تذكر الأخير متأخراً زمنياً بعض الوقت عن سابقيه . على أننا يجب أن نشير هنا أيضا - كاقلنا عن دانتي - إلى أن هؤلا - الأعلام ينتمون إلى الصفحة الأخيرة من العصر المنصرم أكثر من ارتباطهم بالصفحة الأولى من العصر الجديد (٢٦) . ذلك أنهم عبروا في صورهم وزخارفهم عن نظريات العصور الوسطى في الديانة والحياة البشرية . وكل ما هنالك هو أنهم أدخاوا على رسومهم تحسينات واسعة في الطريقة والأساوب ، مع بقاء هذه الرسوم تمثل كل ما ينتعي إلى المصور الوسطى . والواقع أن هناك ثلاث صور من ذلك العصر تصور العصور الوسطى تصويراً دقيقاً ؛ الأولى صورة « انتصار الموت » لأور كاجنا ، وهي تعبر

<sup>(2)</sup> idem: p. 137.

<sup>(1)</sup> Symonds : op cit.; vol. 3; p.p. 138-148.

<sup>(2)</sup> Hrenne : La Fin da Moyen Age; Tome 2; p.p. 225-228.

عن الطابع الديني المترمت الذي امتازت به العصور الوسطى (1). والثانية صورة «الكنيسة المناضلة الظافرة » التي قام برسمها تلاميد جيوتو في كنيسة القديسة مريم الجديدة في فلورنسا ، وهي تبرز تنظيم الكنيسة بجلاله وهيبته ، وأخبرا تأتي صورة « الحكومة المدنية » من انتاج امبروجيو لورنزني ، وهي تصور الحياة السياسية العاصفة في قومون العصور الوسطى (٢).

فإذا تركنا جيوتو وتلاميذه ، فإننا برى الجيل التالى من رسامى القرن الخامس عشر يعبر عن النهضة تعبيراً فنياً ناضحاً . وكانت فلورنسا لا تزال تحمل لواء النهضة الفنية ، فظهر فيها ما ساشيو Massaccio الذى تعتبر رسومه الجصيه على جدران كنيسة برانكاتشى Brancacci خير ما يعبر عن الخطوة الفنية التالية بعد جيوتو . وقد تأثر الفنانون الذين ظهروا بعد ذلك بهذا الإنتاج إلى حد بعيد ، و مخاصة روفائيل الذى أفرد له دراسه خاصة (٢٠٠٠) . ثم خلف ماساشيو عدد كبير من الرسامين البارزين من بينهم فيلبو ليبي Filippo Lippi وساندرو بوتشيلي الدى المدرو يلي Euca Singnorelli وساندرو ورباكان الأخير أقدرهم جيما حتى أنه يعتبر مجرأته في التصوير ودرايته بتشريح ورباك الأعضاء وازدرائه لقواعد العصور الوسطى وقيودها ، منافسا لميخائيل أنجيلو .

على أن فلورنسا لم تكن الميدان الوحيد لهذه الثورة الفنية ، إذ تجلى هذا التطور بوضوح فى غيرها من المدن مثل مدينة بروجيا حيث ظهر بيترو بيروجينو ، ومدينة بادواحيث ظهر أندريا مانتجنا ، وفى البندقية حيث ظهر جيوفانى وجنتيل بلينى وفيتور كار باشيو . والواقع أن هذه المجموعة من الفنائين هى التى مهدت الطريق أمام أعلام القرن المسادس عشر ، مثل ليوناردو دافينشى ، وميخائيل

<sup>(1)</sup> Symonds : op. cit.; vol. 3; p. 146.

<sup>(2)</sup> Pirenne: La Fin da Moyen Age; Tome 1; p.p. 303-304.

<sup>(3)</sup> Symouss: op. cit.; vol. 3; p.p. 106-170.

<sup>(4)</sup> Pirenne: La Fin du Moyen Age, Tome 2; p.p. 225-236.

انجياو ، وروفائيل ، وأندريا دل سارتو ، وتيتيان تنظورتو . حقيقة إن هؤلاء الفنائين استمروا يسخرون مواهبهم فى أغراض دينية ؛ ولكنهم عالجوا هذه الموضوعات فى روح إنسانية دنيوية ، فجعلوا الرغبة فى السكال الفنى هى الأساس ثم يأتى التعبير الدينى على هامشها . هذا فضلا عما أمتاز به انتاج هؤلاء الفنائين الذين يعبرون عن النهضة فى عصر نضجها ،من عدم تحسس نسبى للمثل الأخلاقية ومقدرة فائقة على التحكم فى توزيع الألوان والأصباغ (١) .

ومع ذلك فإن السمو الفي الذي امتازت به النهضة يبدو في ميدان الدحت أكثر منه في ميدان التصوير والرسم . وإذا كان الفنانون بوجه عام قد ثاروا في عصر النهضة ضد تقاليد العصور الوسطى وقيودها ؛ وتحرروا من هذه القيود ليخرجوا إنتاجا أوفر جهالا وأعظم ابتكارا ، فإن النحاتين بوجه خاص تأثروا إلى حد كبير حق سبيسل الوسول إلى هذه الغاية سبالدراسات والماذج الكلاسيكية (٢٠٠٠) . والسبب في ظهور الأثر المكلاسيكية في النحت أقوى منه في التصوير واضح وجلي ، لأن أعلام التصوير والرسم عند اليونان والرومان عنى التصوير واضح وجلي ، لأن أعلام التصوير والرسم عند اليونان والرومان عنى عليم الزمن ودرس إنتاجهم ولم تبق سوى أسماؤهم ، ولذلك لم يثاثر التصوير في عمر النهضة بالروح الكلاسيكية إلا تأثرنا شفويا لمدم وجود نماذج بحاكيها فتانو ذلك العصر . أما في النحت فيكان الحال على المكس ، لأن تمائيل اليونان والرومان ظلت باقية حتى عصر النهضة ؛ و بعض هذه الماثيل بلغت درجة والمنة من الجال والقرب من الطبيعة مما هيا نماذج حية ناطقة أمام فناني النهضة . ومكذا أنجب عصر النهضة بجوعة من النحاتين البارعين الذين بذوا في إنتاجهم إنتاج اليونان . وأول من يصور لنا هذا العهد الجديد في تاريخ النحت هو نيقولا البيزى Niccolâ da Pisano الذي شاهد أثراً يونانيا مجلب إلى بيزا فأعجب الي بيزا فأعجب

<sup>(1)</sup> Symonds: op. cit., vol, 3, p.p. 16-17 & 240.

<sup>(2)</sup> Lodge: op. cft., p.p. 529-580.

بجاله وروعته ، ودفعة ذلك إلى دراسة أوضاع الفن اليوناني وأساليبه (١) . ومنذ ذلك الوقت عكف نيقولا على التوفيق بين حب اليونان للجال وبين تقاليد الفن المسيحي (٢٦) . ثم جاء بعده في القرن الثالي عدد كبير من النحانين الذين انتمى معظمهم إلى فاورنسا ، مثل لورنو غيرتي Lorenzo Ghiberti الذي محت أبواب كنيسة فلورنسا ، وهي الأبواب التي قال عنها ميخائيل أنجيلو أنها تستحق أن تكون أبواباً للجنة (٢٦) . هذا فضلا عن عدد آخر من النحاتين مثل لوقا دُّلارو بيا، ودوناتللو ، وأندريا فروشيو وغيرهم ؛ وبعد هؤلاء تأتى مجموعة من أعلام فن النهضة في النحت وعلى رأسهم بنيفنيتو شدّيني (Benvenuto Cellini) وميخائيل أنجياو ( Michael Angelo ). ويعتبر أولها مثالًا لمن يريد أن يدرس النزعة الفيية الخالصة غير المتأثرة باعتبارات دينية أو خلقيه ، وهي المزعة التي تولدت في المراجل المتأخرة من البهضة . أما الثاني فكان ضد الأول على خط مستقيم ، لأنه في حين أعطى شلَّيني في فنه صورة العصر الذي عاش فيه الد إذا بميخائيل أبجيلوا يبرز شيخصيته القوية في إنتاجه الفتي . والواقع إن عيقرية النبهضة وعظمتها بلغت ذروتها في شخص ميخائيل انجيلو(1) . وهنا يصح أن انشير إلى أن النحت يصبح أن يغلب عليه الطابع اللاديني والمظهر الوثني أكثر مما هو الحال في التصوير ، لأن جمال الوجه لا بد وأن يتبعه جمال القوام و إبراز محاسنه دون التقيد بالاخلاقيات .

أما فن المارة فقد شهد هو الآخر تقدمًا مستمرًا في عصر النهضة ، وهو تقدم كانت الرعامة فيه لإيطاليا أيضًا . وقد سبق أن أشرنا إلى أن فن العارة لم ينله انهيار في العصور الوسطى مثلما حدث بالنسبة للرسم والتحت ، كما أن الأثر

<sup>(1)</sup> Symonds: op. cit., vol. 3, p.p. 77-80.

<sup>(2)</sup> Pirenne : La Fin du Uoyen Age, p.p. 296-297.

<sup>(3)</sup> Symonds: op cit., vol. 3, p.p 92-93.

<sup>(4)</sup> Symonds: op. cit., vol. 3, p.p. 281-282

السكلاسيكي لم ينعدم في العصور الوسطى لأن الطراز الرومانسكي الذي انتشر في أوائل تلك العصور قام على أسس وقواعد كلاسيكية (1). وقد خلف الطراز الرومانسكي فيا وراء الألب الطراز القوطي حيث ظلت السكندراثيات القوطية تعبر عن الجماسة الدينية للشعوب الجرمانية في أواخر العصور الوسطى . ولم تلبث إيطاليا أن عرفت الطراز القوطى على أيدى المهاريين الألمان في أواخر القرن الثالث عشر . على أن الفن القوطى في إيطاليا اختلفت خصائصه عنه في شمال الثالث عشر . على أن الفن القوطى في إيطاليا اختلفت خصائصه عنه في شمال أور با نتيجة لظروف البيئة والمناخ ، فضلا عن أن إيطاليا لم تشأ أن تتنكر تماماً للطابع السكلاسيكي في فنها (٢)

ثم كانت النهضة في فن العارة نتيجة لإحياء التراث المكلاسيكي مثلها كان الحال في فن النحت . وتبدو التطورات الأول إلتي جاءت بها النهضة في العارة في العودة إلى الأقواس والعقود نصف الدائرية التي امتازيها الفن الرومانسكي ، ثم بعد ذلك في استخدام الأسقف المسطحة ، والمكرانيش التي تعلو النوافذ والأبواب المثلما كانت عليه المبائي اليونانية والرومانية (٢٠ و ومتبر كتدرائية فاور نسا بقبتها العظيمة التي قام فيليبو برونلسكو ( Filippo Brunellesco ) في في قام فيليبو برونلسكو ( Filippo Brunellesco ) بإنشائها أعظم بموذج لمباني الشطر الأولى من عضر النهضة (أن و يمكن أن نتتبع هذا التطور العظيم بعد ذلك في كتدرائية القديس بطرس بروما التي وضع نتتبع هذا التطور العظيم بعد ذلك في كتدرائية القديس بطرس بروما التي وضع تضميمها برامانت ( Bramante ) ؛ ثم بعد ذلك في القصور التي شيدها بلاديو بشدة العناية بالتناظر والتناسق والانسجام ، الأم الذي أدى إلى إضعاف روح الابتكار والتحديد .

<sup>(1)</sup> Lethaby : Med Art, p. 60.

<sup>(2)</sup> Symonds : op. cit, vol. 3, p.p. 37-41.

<sup>(3)</sup> Idem, p.p. 49-52.

<sup>(4)</sup> Lodge : op. cit., p. 531.



كنيسة فاورنسا من الداخل

## أثر حركة الهصة

و بعد ، فإن حركة النهضة - شأنها شأن الحركات العظيمة في التاريخ - حوب كثيراً من المزايا والمثالب . وكان أهم انجاهين سادا هذه الحركة - لاسيطا في الشطر الأخير منها - هما إحياء المؤثرات الكلاسيكية في الأدب والفن ، ثم تحرير الفكر والفرد من قيود العصور السابقة وأغلالها . ومن الواضح أن كلا الأنجاهين كانت له عيو به ومخاطره . فالانجاد الأول من شأنه أن يجعل المفكرين عبيداً للناذج الكلاسيكية التي يحاولون محاكاتها ؛ والانجاد الثاني أدى في حالات عبيداً للناذج الكلاسيكية في التحرر إلى حد الفوضي الاجتماعية والدينية . وقد أدى اتجاد النهضة نحو حرية البحث والاستقصاء إلى حركة الإصلاح الديني ، وهي الحركة التي لم تلبث أن تحولت إلى اتجاد مضاد لروح الحرية التي نشأت في الأصل عنها . ذلك أن البروتستانتية المتطرفة تعارضت في حالات كثيرة مع الاتجاهات الإنسانية تعارضاً واضحاً حاداً ، حتى أن سافونا رولا - الذي يعتبر

ممثلا لحركة البيوريتان في إيطاليا — حرّض أتباعه على أن يحرقوا صورهم وحليهم بل حتى كتبهم (١). كذلك حرم البيوريتان الإنجليز حب الجال في الفن لأنه انجاه مادى يؤدى إلى فساد الروح. وهكذا لم يلبث البروتستانت — الذين أقاموا حركتهم على أساس حرية الفكر والعبادة — أن اعتنقوا مبادى تعسفية تستهدف عدم التسامح والاستبداد.

أما عن الآثار الطيبة لحركة النهضة فأهما تنوير الفكر وانتشار التعليم. ذلك أن ازدهار المعارف الجديدة وإصلاح الكنيسة أدى في كل بلد إلى إنشاء مدارس وجامعات جديدة ، فضلا عن التقدم بالنظم التعليمية في المعاهد القائمة فعلا . وبفضل انتشار التعليم تحققت أعظم نتأنج النهضة وأكثرها استمراراً ، وهي إيجاد نوع من الوحدة الخلقية والثقافية بين بلدان غرب أوربا . ولاشك في أن هذه الوحدة التي قامت على أساس حرية الفكر والضمير الفردي كانت أقوى أثراً وأكثر استمراراً من وحدة قامت في العصور - الوسطى تحت ضغط قيود فرضتها الكنيسة لتضمن سيطرتها على الناس داخل دائرة معينة

<sup>(</sup>۱) حسن عثمان : ساڤونارولا س ۱۳۲ — ۱٤۱ . ( م ۲۰ — أوربا العصور الوسطى ج ۲ )

## قائمة المراجـــع التي تواتر ذكرها في حواشي الجزء التاني

Adams (G. B.) :

The History of England from the Norman Conquest: to the Death of John (1066-1216),

London, 1905,

Bailey (A. E):

The Arts and Religion.

New-York, 1944.

Ball (W. W. R.):

A Short Account of the History of Mathematics. London, 1927,

Barker (E.), Clark (G.), Vaucher (P.): The European Inheritance (3 vols.).

Oxford, 1945.

Boissonnade (P.):

Life and Work in Medieval Europe.

London, 1937.

Bowle (J.)

Western Political Thought.

London, 1948.

Bréhier (B)

La Philosophie du Moyen Age.

Paris, 1949.

Briggs

Architecture.

Oxford, 1947.

Browne

Arabian Medicine.

Cambridge, 1921.

Coulton (G. G.):

The Medieval Scene.

Cambridge, 1931.

Coulton (G. G.):

Life in the Middle Ages (4 vols.)

Cambridge, 1928.

Crump (C.G.), Jacob. (E. F.):

The Legacy of the Middle Ages.

Oxford, 1926.

Dampier (W. C.)

A History of Science and its Relation with Philosophy and Religion.

Cambridge, 1942.

Davis (H. W. C.) :

Charlemague.

Londou, 1929.

Delambre

Hist. de l'astronomie du Moyen Age.

Paris, 1819.

De Wulf (M.) :

Histoire de Philosophie Medievale (2 vols.) Louvain, 1924.

Draper

A Hist, of Intellectual Development of Europe (2vols). London, 1864.

Evans (J.)

La Civilisation En France au Moyen Age, Paris 1930.

Eyre (E,) . .

. . . . . European Civilization (vol. 3, The Middle Ages) London, 1985.

Fliche (A)

L'Europe Occidentale du 888 a 1125

(Hist, du Moyen Age, Tome 2.).

Paris, 1930.

Poligno (C.)

Latin Thought during the Middle Ages.

Oxford, 1926.

Ganshof (F. L.)

Feudalism.

London, 1952,

Gierke (O.)

Political Theories of the Middle Ages.

Cambridge, 1927.

Gilson (E.)

Le Philosophie au Moyen Age.

Paris, 1947.

Gluzot (M.)

Histoire de la Civilisation en France

Paris, 1868.

Harvey. (J.)

The Gothic World.

Loudon, 1950

Haskins (C. H.) :

The Rise of Universities.

New-York, 1923.

Haskins (C. H.) :

Studies in Mediaeval Cuiture,

Oxford: 1929.

Haskins (C. H.) :

The Rensissance of the Twelfth Century.

Cambridge, 1928,

Hearnshaw (F. J. C.):

Medieval Contributions to Modern Civilisation.
London, 1921.

Hearnshaw (F. J. C.):

The Social and Political Ideas of Some Great Mediaeval Thinkers

London, 1921.

Hearmshaw (F. J. C.):

Some Great Political Idealists of the Christian Era.
London, 1937.

Heaton, (H.)

Economic History of Europe

New-York, 1948.

Howell-Smith (A. D.):

Thou Art Peter.

A History of Roman Catholic Doctorine and Practice. London, 1950,

Jhon R. Williams

The Cathedral School of Reims in the Eleventh Century.

[Speculum-A journal of Mediaeval Studies, vol. XXIX, 1954.]

Kantorowicz (B.) :

Frederick the Second,

London, 1931.

Lanson (G,

Histoire de la Litterature Française.

Paris, 1916.

Lavisse (E,)

Histoire de France.

Paris, 1911.

Lethaby (W.R.):

Medieval Art.

London, 1949.

Lodge (R.)

The Close of the Middle Ages.

London, 1922,

Mâle (E.)

Religious Art.

New York, 1949.

Måle (E,)

Histoire Generale du l'Art (2 vols,).

Paris, 1949.

Morey (C.R.) :

Mediaval Art.

New York, 1942.

Painter (S.)

A History of the Middle Ages.

New York, 1954.

Painter (S.)

Mediaeval Society.

New-York, 1955.

Paris (G.)

Esquisse Historique de la Litterature Fancaiss au Moyen Age. Paris, 1907.

Pirenne (H)

Medleval Cities.

Princeton, 1939.

Pirenne (H.)

Economic and Social History of Medieval Europe. London, 1947.

Pirenne (H.), Cohen (G), Focilion (H.):

La Civilisaton Occidentale au Moyen Age du VI au Milieu du XV Siecle,

Paris, 1933,

Pirenne (H.), Renaudet (A.), Perroy (E.), Handelsman (M.); Halphen (L.)

La Fin du Moyen Age (2 vols),

Paris, 1981.

Peole (R.L.)

Illustrations of the History of Medieval Thought and Learning.

London, 1920,

Rambaud (A.) :

Histoire de la Russie de juis les Origines jusqu's l'année 1877.
Paris, 1877,

Rashdall (H.) :

The Universities of Europe in the Middle Ages, (3 vols.).
Oxford, 1951.

Renouard (Y,):

Histoire Ecclesiastique du Moyen Age.

(Revue Historique; T,CCV; 1951 & T. CC VII 1952).

Simpson (F, M.):

A History of Architectural Development (3 vols.)

Aberdeen, 1939.

Singer (C.)

From Mogic to Seience,

London, 1928,

Stephensen (C):

Mediaeval History.

New York, 1942.

Stephenson (C.):

Mediaeval Feudalism.

New York, 1942.

Stubbs .

Seventeen Lectures on the Study of Med. and Modern History Oxford, 1900.

Symonds (J, A,) :

Renaissance in Italy (7 vois.)

London 1928.

Symonds (J. A.):

Wine, Women and Songs.

London 1931.

Taylor (H. O.) :

The Mediaeval Mind (2 vois).

London, 1930.

Thompson (J W.):

The Middle Ages (2 vols.).

London, 1931.

Thorndike (L.) :

A History of Magic and Experimental Science (2 vols.) New York 1929.

Ualmann (W.):

The Growth of Papal Government in the Middle Ages. London, 1955.

Ulimann (W.):

Medieval Papalism.

London, 1948.

Vasiliev (A.A.):

Histoire de l'Empire Byzantine (2 vol.)
Paris, 1932.

Vinogradoff (P.):

Roman Law in Mediaeval Europe.

London, 1909.

Waddell (H.):

Mediaeval Latin Lyries.

London, 1942,

Waddell (H.):

Poeiry in the Dark Ages.

Glasgow, 1948.

Waddell (H.):

The Wandering Scholars.

London, 1930.

Workman (HB.):

The Evolution of the Monastic Ideal.

London, 1927.

The Cambridge Medieval History (8 vols.)

Cambridge, 1936.

The Cambridge Modern History (vol. 1.).

Cambridge, 1907.

. . .

برتراند رسل:

تاریخ الفلسفة الغربیة ( الکتاب الثانی ) ترجه إلى العربیة الدکتور زکینجیب محمود ( القاهمة ١٩٥٦ ) -

حسن عثمان :

ساقها رولا

( القاهرة ١٩٤٧ ) .

سعيد عبد الفتاح عاشور:

أوربا العصور الوسطى -- الجزء الأول ( القاهرة ١٩٥٨ ) .

سعيد عبد الفتاح عاشور : الجامعات الأوربية في العصور الوسطى ( القاعرة ١٩٥٩ ) .

عد مصطنی زیادہ :

( القاهنية ٨٥٨ ) . الإقطاع والعصور الوسطى بغرب أوربا

يوسف كرم:

تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط ( القاهرة ١٩٤٦ ) .

## فهرس الموضوعات

| inio                                                       |
|------------------------------------------------------------|
| الباب الأول — النظم الدينية                                |
| البابوية ونظمها ( ص ١ ) — المجامع الكنسية ( ص ١٠ )         |
| التنظيم الكنسي ( ص ١٥) — التنظيات الديرية (ص ٢٦) —         |
| الحياة الديرية أواخر العصور الوسطى ( ص ٤٠ ) .              |
| الباب الثاني - النظام الإقطاعي                             |
| نشأة النظام الإقطاعي وتطوره ( ص ٤٣ ) — الحقوق والواحبات    |
| الإقطاعية(ص٠٠)-خصائصالنظام الإقطاعي وأثره (ص٧٥).           |
| الباب الثالث — المحتمع الأوربي في ظل النظام الإقطاعي       |
| الباب الرابع — المدن والتجارة                              |
| إحياء المدن والتحارة ( ص ٩٢ )—القومونات ( ص ١٠٥ ) —        |
| النقابات ( ص ١٠٧ ) – طرق النقل( ص١١١ ) — الأسواق           |
| (ص ۱۱۷ ) — نشأة المصارف ( ص ۱۲۰).                          |
| الباب الخامس — التعليم والمدارس والجامعات                  |
| التعليم فى أوائل العصور الوسطى ( ص ١٢٣) - شارلمان والعنالة |
| بالتعليم (ص ١٢٧) - المدارس الديرية ( ص ١٣١) - المدارس      |
| الأسقفية أو الكتدرائية (ص ١٣٤) – الجامعات (ص ١٣٦).         |
|                                                            |

•

.

.

.

.

| مفيعة                                                       |
|-------------------------------------------------------------|
| القرن الحادي عشر ( ص ٢٣٩ ) — القرن الثاني (ص٣٤٠) —          |
| الآداب الشَّعبية والمحلية ( ص ٢٤٥) — الملاحم ( ص ٢٤٧ ) —    |
| الترو بادور والشعر الغنائي (ص ٢٥٠) — الشعر القصمي والتمثيلي |
| ( ص ۲۵۱ ) إيطاليا ودانتي ( ص ۲۵۲ ) .                        |
| الباب العاشر — الفنون                                       |
| فن العارة ( ص ٢٥٦ ) فن العارة البيزنطي ( ص ٢٥٧ )            |
| الكنائس البازيليكية (ص ٢٥٩ ) — فن العارة في الغرب في        |
| العصور الظلمة (ص٢٦١)— الطراز الرومانسكي ( ص ٢٦٤ ) —         |
| الفن القوطى ( ّص ٣٧٠) فن التصوير والزخرفة ( ص ٢٧٧)          |
| – فن النحت ( ص ٢٨١).                                        |
| الباب الحادي عشر — إيطاليا والنهضة                          |
| أوريا بين عصرين ( ص ٣٨٥ ) — إيطاليا وحركة النهضة            |
| ( ص ٢٨٩ ) - النهضة الأدبية ( ص ٢٩٢ ) - النهضة الفنية        |
| (ص ٢٩٦) — أثر حركة النهضة (ص ٣٠٤).                          |
| المراجع                                                     |

·

·

## فهرس الصور والرسوم

| سقط رأسي في كنيسة أيا صوفيا                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|
| نطاع أفتى فى كنيسة بازيليكية                                                 |
| قطاع رأسي في كنيسة بازيليكية ٢٦١ .                                           |
| قصر آخن من الداخل والخارج                                                    |
| كيفية إقامة السقف الحبحرى على شكل أقواس تحملها عمد ٢٦٧                       |
| كنيسة بيزا و برجها المائل                                                    |
| نماذج لنوافذ قوطيــة                                                         |
| واجهة كنيسة قوطية                                                            |
| نماذج لتيجان أعمدة قوطيه                                                     |
| رسم تخطیطی لکتدراثیة سالسبوری ۲۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰        |
| نموذج لزخارف نافذة قوطية من الزجاج المعشق بالرصاص ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠                 |
| صورة بالفرسكو لخلق آدم من عصر النهضة ٢٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| كنيسة فاورنسا من الداخل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |

## تصويبات الجزء الأول

أفلنت عند مماجعة تجارب الجزء الأول من هذا الكتاب أثناء الطبع بضمة أخطاء ، يمكن لقارئ التاريخ تداركها في سهولة . وحسبي أن أشبر إلى أهمها :

| ي سار چه ی سهوله ، و عبینی آن اشیر این احمها : |       |        |
|------------------------------------------------|-------|--------|
| الصيغة المراد إثباتها                          | السطر | المفحة |
| أسرة تيودور                                    | 17    |        |
| بعد أن أدى                                     | ٦     | ٧٩.    |
| الوجهة القانونية                               | ١٥    | ٧٠     |
| تحقيقه بين الرومان الأثناسيوسيين               | 17    | AT     |
| تسع سنوات                                      | ٨     | 1.7    |
| کا صد سنة ۷٤٨                                  | 19    | 1.1    |
| أجيلولف سنة ٩٨٥                                | 1 1 1 | 147    |
| اقام برونانس ( ٧٣٧ۦ – ٧٣٧ )                    | 14    | 127    |
| الشرقين والغربيين .                            | 14    | 104    |
| تتج عن جهود جریجوری الأول التغریب              | \     | 101    |
| مرتبطا بالملوك ولأتما برؤساء البلاط            | ٤     | 177    |
| مقيادة عبد الرحن الفافق                        | ٧٠    | 122    |
| ثم لم تلبت                                     | ٤     | 4.5    |
| (11.4 - 14.4)                                  | \ \   | 445    |
| ذلك أن فيلب الرابع حرام                        | ٧٠    | 401    |
| ثم أخذوا يبسطون                                | 14    | 404    |
| يعد وفاة شارل الرابع                           | ٣     | 4°Y    |
| حفيد ابنة أوتو الأول                           | ٤     | 444    |
| حزب رودلف من السكسون                           | *     | 444    |
| نیا بینها سنة ۱۲۳۲                             | 14    | 411    |
| سلح مارسل<br>1: مادا                           | 17    | ٤٦٠    |
| آلفونس التاسع<br>٩ ٩ ١٠٣٨ القديس ستفن          |       | 744    |
| ۲۰۱۸ — ۲۰۱۸                                    |       |        |



# الكتاب التالى المؤنف عاريخ الحروب الصليبية

- \* دراسة علمية عميقة تعتمد على مجموعة ضخمة من الحوليات والوثائق والمراجع المعاصرة ، شرقية وغربية .
- تتناول ثاریخ الفکرة الصلیبیة وتطورها وأدوراها حتی نهایة العصور الوسطی .
  - عدد كبير من الملاحق والخرائط والجداول التاريخية .





erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



